# "لكن معمد الا بواكي له"

هزة التعريب الرسول يهان في هضير، ونحن نائمون

(هتك الأستار عن خفايا كتاب « فترة التكوين في حياة الصادق الأمين » )

قسر و نبس

د.إبراهيم عودن

دار الفكر العربي ٩٤ عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

الطبعة الثانية

## « لكن محمد الا بواكي له »

العـــار!

الرسول يهاه في هصر، ونحه نائموه

#### من قلب طعين

كنت ، أثناء مطالعتى لكتاب ( فترة التكوين في حياة الصادق الأمين ، أحس أن أحدهم يطعنني بسكين محمَّاة في قلبي حتى تغوص فيه إلى مقبضها ثم ينتزعها بوحشية ليعيد الطعن بوحشية أشدّ. ذلك أن الكتاب من أوله إلى آخره إهانة لسيّد البشر صلى الله عليه وسلم واستهزاء شديد به لا أظن أن مصرنا الحبيبة أو أى بلد إسلامي آخر قد شهد له مثيلا من قبل . وإنى لذاهل غاية الذهول من هذه الوقاحة في الإقدام على إيذاء النبي عليه السلام في بلد مسلم كمصر يتصدَّى لأعداء الإسلام ببسالة منذ قرون ويدحرهم واحداً تلو الآخر بدءً بالصليبيين ، ومرورًا بالتتار ، وانتهاءً بالاستعمار الحديث ومن يمشى في ركابه من مستشرقين ومبشرين . فكيف وصل الحال إذن إلى أن يصدر في أرض الكنانة مثل هذا الكتاب المجرم ثم لا تنتفض الأمة على بكرة أبيها ؟

أين الكرامة ؟ أين العزّة ؟ أين حبنا لنبينا وديننا ؟ ماذا سنقول لربنا غدا إذا وقفنا أمامه وسألنا : كيف رضيتم أن يهان رسولي على مرأى منكم ومسمع ثم لا تخركون ساكنا ؟ عفوك اللهم وغفرانك !

ومعذرة يا رسول الله أن تطاولت عليك الكلاب والخنازير ، وأمتك نائمة في العسل بل في مياه المجارى مشغولة ببطنها وفرجها ولهوها السخيف ! لو أنني أعيش في عصرك لأكببت على قدميك أغسلهما بدموع الندم ولمرّغت وجهى في التراب الذي تمشى عليه قدمك الشريفة، ولكنني مغلول اليد لا أستطيع إلا أن أكتب وأرد وأنبه الغافلين لعلهم يستيقظون !

إن المسألة ليست مسألة إيمان وكفر أو حرية عقيدة وتعبير، فلست أمارى في أن كل إنسان حرّ في أن يؤمن بما يشاء ويكفر بما يشاء ، بل المسألة مسألة سفاهة وبذاءة وقلة أدب ورغبة في إهانة رسولنا الأكرم ، وهو ما لا يطيقه أى مسلم بل أى إنسان حرّ نبيل أيا كان الدين الذي ينتمي إليه . وأنا هنا أتوجه بالاستغاثة إلى كل المسؤولين في الدولة ، وإلى النائب العام وشيخ الأزهر ورئيس الجامعة الأزهرية وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ونواب الأمة في مجلسي الشعب والشورى ، وإلى كل الأدباء والمفكرين والكُتَّاب والصحفيين ' الشرفاء الذين يحبون رسولهم متسائلا : كيف طاوعتكم ضمائركم على السكوت على هذا العار ؟ أو قد صار محمد رخيصا إلى هذا الحدّ ؟ أو قد أضحى صلى الله عليه وسلم كلاً مستباحًا لا يجد من

يدفع عنه العدوان ؟ إنني لا أكاد أصدق هذا الذي جرى ، وأَهْوَنُ على أن أصدّق أن السماء قد انطبقت على الأرض!

أيام أن كانت هناك بقية من نخوة وعزة كان هناك من يكتب كتابا عنوانه ( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) ، أما الآن فيا للخزى والمهانة ، إذ كل ما نستطيع أن نؤلفه هو كتاب بعنوان و لكن محمدا لا بواكي له! ) . لقد استوحيت هذا العنوان من عبارة الرسول العظيم التي قالها غبّ انكسارة أُحُد حين رأى نساء المسلمين آخر النهار يبكين الشهداء ، إلا حمزة فلم يكن يبكيه أحد، فقال عليه السلام متوجعًا : ( لكن حمزة لا بواكي له! ) ، فعند ثذ بكته الباكيات أحر بكاء ، فيا تُرى هل هناك من سيبكي للرسول والإهانات التي وُجَّهت إليه ويثبت أن أرض الكنانة ما زالت خصبة تنبت الكرام الأحرار ؟

### الرد على كتاب « فترة التكوين »

#### الردّعلى كتاب « فترة التكوين »

منذ فترة ليست بالقصيرة أخذ الشك يَحيك في صدرى بجاه الكتب التي تحمل اسم « خليل عبد الكريم » وتهاجم الله والرسول والصحابة والإسلام مهاجمة شرسة لا تستند إلى أية أسس سليمة بل تنطلق من غلّ متلظًّ لا يهدأ له أُوار . لقد كان الرجل إلى أوائل الشمانينات مجرد محام لا يعرفه أحد غير أقاربه وأصدقائه وموكّليه تقريبا ، ثم شرعت بعض الصحف اليسارية تنشر له المقالات والأحاديث التي تلمز الإسلام من طَرْفِ خفيٌّ ، وإن زعم صاحبها أنه إنما يدافع عن دين الله ويجلو وجهه الصحيح . ولستُ أعرف للرجل قبل ذلك أي إسهام في مجال الفكر والكتابة ، فكيف يمكن أن تظهر فيه موهبة التأليف هذا الظهور المفاجئ بعد أن أصبح شيخًا ؟ أيكون النبوغ قد هبط عليه دون سابق إنذار كما حدث مع النابغة الذُّبياني والنابغة الجَعْدي والنابغة الشُّيْباني ، الذين تقول الروايات عنهم إنهم لم يبدأوا قرض الشعر إلا بعد أن تقدموا في السنّ ؟ لكن هل من السهل ابتلاع هذه الفرضية في حالة خليل عبد الكريم ، وبخاصة أن مقالاته التي ولج بها عالم التأليف ليست لها قيمة تَذْكُر

لا في أسلوبها ولا في مضمونها ولا في بنائها الفكرى ، إذ يستطيع أن يَكْتُب مِثْلَها أيُّ إنسان يمكنه أن يتناول القلم ويُجْرِيه على الورق ، ثم انقلب الحال فجأة كرَّة أخرى وأخذت تصدر باسمه كتب أسلوبها مختلف تماما عن الأسلوب السابق الذي لا يتميز بأي شيء يلفت الأبصار ، كما أنها مخدومة من ناحية المصادر والمراجع ، وفيها طنطنة وغرور مدوِّيان ؟

هذه مسألة يصعب جدا جدا هضمها ، فالمعروف أن الخصائص الأسلوبية لأى كاتب لا تتحول هذا التحول السريع الحاد الذى ينفصل فيه الحاضر عن الماضى تماما بحيث لا يصدّق الناقد الأدبى أن هذا الأسلوب الجديد هو لصاحب ذلك الأسلوب القديم نفسه .

والأسلوب الجديد الذي صيغت به المؤلفات التي مخمل اسم اخليل عبد الكريم، بأُخرة هو أسلوب بلغ الغاية التي لا غاية بعدها في الحذلقة السمجة الثقيلة : فهو يَعبّ ، وبخاصة في الكتاب الأخير الذي نحن بصدده هنا : «فترة التكوين في حياة الصادق الأمين» (١) ، بمئات الألفاظ والصيغ الميتة التي لا تكاد تفارق بطون المعاجم والتي

<sup>(</sup>١) ط. ميريت للنشر والمعلومات / ٢٠٠١م . ويقع في نحو ٤٢٠ صفحة .

لم يكن الشعراء القدامي أنفسهم يستعملونها إلا في الندرة الشديدة. كذلك يحرص صاحب هذه الكتابات على التفاصح بكثرة الجمل والعبارات المترادفة التي لا تضيف جديداً إلى ما تقوله الجملة أو العبارة الأولى . إن التسرادف في يد الكاتب البليغ يزيد المعنى وضوحًا والانفعال حرارة بل التهابا ، أما في حالة الكتب المذكور عليها اسم «خليل عبد الكريم» فمهو ترادف تُلْجيُّ خانق . ويبدو لي أن هذه الكتب، بعد أن يتم تأليفها كسائر الكتب التي يؤلفها عباد الله ، يعهد بها إلى شخص آخر يتولى تنحية الكلمات البسيطة والصيغ الشائعة ويضع مكانها الأوابد والشوارد اللغوية التي لا توجد حتى في كتابات الأدباء المشهورين بتنكّب العاديّ من الأساليب كعبد الحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وابن العميد والمنفلوطي والرافعي مثلا ، إذ إن هذا التنكب من جانب أولئك الكتاب إنما هو منزع طبيعي عندهم ، أما في الكتب التي تُنسب إلى خليل عبد الكريم فهو أمر لا أظنه إلا مصنوعًا صناعةً ويُتمّ ، كما قلت ، في مرحلة تالية بعد التأليف تُمْخُض فيها معاجم اللغة الخاصة بالمترادفات والمتضادات وما أشبه .

ولست أحسب أحدا يمكن أن يخطر بباله أن خليل

عبد الكريم من العلم باللغة وغريبها إلى هذا الحد . إن ثقافة الرجل المعروفة وكتاباته السابقة ترفض خطور هذا الفرض على البال رفضا قاطعًا باتًا ، فهو ليس رؤبة بن العجاج ولا أبا العلاء المعرى ولا بديع الزمان الهمداني ولا الحريري بل هو هو . ويزيدني ثقة بهذا الحكم أن الكتب المعزوّة إليه تعانى من كثرة الأخطاء النحوية والصرفية ومن ركاكة الأسلوب رغم ما هو معروف من خضوعها للتصحيح اللغوى في المطبعة . فكيف بالله يستقيم في العقل أن يجتمع في شخص واحد كلِّ هذه المعرفة بغريب الألفاظ والصيغ وذلك الجهل بأصول النحو والصرف ؟ ومن ثم فإني أرى أن هناك أكثر من يد تشترك في تأليف هذه الكتب . وبالنسبة للكتاب الأخير بالذات فإني أستبعد أشد الاستبعاد أن يكون مؤلفه مسلما ولو بالاسم ، إذ فيه من الإساءة الجارحة للنبي ومن التفسيرات العجيبة لنبوته صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن صدوره إلا من مبشر متعصب مطموس البصر والبصيرة ، وهو ما عرضنا الأدلة عليه في الصفحات التي بين يدى القارئ الكريم . ونرجو ألا نكون مخطئين !

ومن الأمثلة على التحذلق بالأوابد اللغوية في الكتاب المذكور

هذه الكلمات الثلاث التي جعلها المؤلف عناوين لبعض فصوله ، وهي « قَيْداًم » ، التي لا يعرفها إلا من جعل همه التنقير في كتب غريب اللغة . والمقصود النبيُّ الذي كان العرب وأهل الكتاب ينتظرون مقدمه . وهو جهل وتخليط مبين ، إذ « القيدام » هو « القُدَّام » لا «القادم المنتظر» كما أرادت به حذلقة الكاتب البغيضة التي طمست على بصيرته وبصره فحذف اللفظ الصحيح واستعمله بدلا منه .

ثُمَّ ﴿ الهِنْدُوزِ ﴾ ، التي لا أدرى أي شيطان سخيف نفث في رَوع مَنْ جَلَبَها إلى الكتاب . وقد أبنى الله إلا أن يفضح جهل جالبها الذى أخذ يتعالم علينا قائلا إنها تأخذ صيغة واحدة للمذكر والمؤنث على السواء . لماذا ؟ لأنها ، كما قال ، مثل «نَشُور» و « فُرُوج » ، اللتين لا تدخل عليهما تاء تأنيث فيي حالة استخدامهما وصفًا للمؤنث . أرأيت جهلاً مثل هذا الجهل ؟ ترى ما علاقة « هندوز » ( ووزنها الصرفي « فعُلُول » ) بـ « نَشُور » و فَرُوج » ( وزنَّهما «فُعول» ) ؟ إن المتحذلق الجاهل يريد الإشارة إلى ما تقوله كتب الصرف من أن أية صفة على وزن « فَعُول » بمعنى « فاعل » لا تأخذ عند التأنيث « تاء » بل تَكْتَب بنفس الصيغة تذكيرا وتأنيثا . فبالله ما دخل « هندُوزْ » في هذه القاعدة ؟ ثم يأبي الله إلا أن

يكشف سوأة ذلك المتحذلق ثانية حين علق بأنه لهذا السبب « يغدو وَصْفُ سيدة نساء الأرض بـ « الهندوز » لا «الهندوزة» صحيح » (۱) ، إذ رفع كلمة « صحيح » رغم أنها حال حقها النصب . وعلى كُلً فصحة « الهندوز » هنا هي «الهندوزة» بالتاء رغم أنف الجهل المتنطع (۲) .

والمقصود بـ ( الهندوزة ) السيدة خديجة رضى الله عنها وأرضاها ، التى يزعم من يحترقون من أهل التبشير غلا وحقداً على الإسلام بسبب ما قصم من ظهر دينهم وفضح عوراته القاتلة أنها هى التى ( التقطت ) محمدا عليه السلام وهندزته وجعلت منه نبيا بعد أن رجلاً خامًا لا ثقافة لديه ولا خبرة له بالحياة ولا بالناس

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) ومثلها في ذلك ( الهِلُوف ) (الكَذُوب) و ( الهِلُوفة ) ، و ( البِرْذُون ) ( الفرس غير الأصيل ) و ( البِرْذُونة ) ، و ( السَّنُور ) ( القط ) و ( السَّنُورة ) ، و السَّنُور ) ( القط ) و ( السَّنُورة ) ، و الخَنُوصة ) ... إلخ . وكلها ، كما ترى ، تدخل عليها تاء التأنيث . ويقال للمرأة الضخمة المرتجة الأرداف : ( هر كُولة ) بتاء التأنيث أيضا ، وقد تكررت في الشعر الجاهلي ، ومنها قول الأعشى : ( هر كُولة أنتُنَّ دُرة مرافقها ) .

وأفكارهم ومعتقداتهم! ولكن هل راعى المتحذلق القاعدة الصرفية التى ألمح إليها؟ أبدا ، فها هو ذا يُدْخِل على صيغة و فَعُول ، (بمعنى و فاعل ) تاء في حالة التأنيث في العبارة التالية المتفيهقة الثقيلة : و ولو أنهم قرأوها قراءة مستأنية ، وطالعوها مطالعة صبورة ، ودرسوها على ريّث ، ولبَدُوا بين صفحاتها ولم يَفرّوها لما كانت بهم حاجة لطرح تلك الفكرة الخائبة ، فإن الأمر أهون من ذلك ، ولا يحتاج إلى هذا التمحل ، ولا يستدعى ذلك التكلف ، ولا يستنفر ذلك الاصطناع ... ، إلى آخر هذا السيلان المخاطى (1).

أما العنوان الثالث فهو كلمة « اليعسوب » ، التي من معانيها في الاستعمالات القديمة المطمورة في طيات المعاجم « الرئيس الكبير » كما يقول من اختار هذه الكلمة عنوانا لأحد فصول الكتاب ، جاهلا أنها إذا استعملت الآن (وهي لا تستعمل إلا في علم « الأحياء »عند الحديث عن النحل وعسله ) فلا تعنى إلا « ملكة النحل » . وملكة النحل هي بطبيعة الحال أنثى ، وإن ظن العرب القدماء أنها ذكر "لضخامتها كما جاء في « المعجم الوسيط » . ولهذا السبب لم

<sup>(</sup>۱) ص ۲۶ .

يفسرها ( المعجم العربي الأساسي ) مثلا إلا بأنها أنثى النحل التي تبيض . أى أنّ الكلمة هي ، في الواقع ، للأنثى لا للذكر ، لكن التعالَم الغبيّ يوقع صاحبه في المزالق والمهالك ، فقد لقّب بها جالبُّها إلى الكتاب ورقةً ابن نوفل لأنه ، حسب إفكه ، هو الذى تولَّى كَبْرَ تثقيف محمد عليه السلام أو ﴿ قَلْوَظَته وصَنَّفَرَته وتلميعه ﴾ بَغْيَةَ (تصنيعه) نبيا ( وهذه هي ألفاظ المبشر الحقود الذي وراء ذلك الكتاب ). والحق أن هذا المبشّر ( لا ورقة ) هو ( اليعسوب ) ، فقد كان ورقة رجلا شريفا نبيلا عَنَّا للحق عندما استبان له أن محمدا نبي من عند رب العالمين فآمن به وأعلنها مدوّية ، وهو الشيخ الطاعن في السن ، أنه إن امتد به العمر فسوف ينصره ويؤازره ضدّ سفهاء قومه الذين سيكذَّبونه ويؤذونه، ولم يكن كهؤلاء المبشِّرين الذين يليق تماما بهم أن يَسَمَّى الواحد منهم ( يعسوبا ) بلغة العلم الدقيقة ! لقد كانت العرب تظن ، ولها عذرها من قلة العلم آنذاك ، أن اليعسوب هو ذكر النحل الذي يساعد إناثه ، على حين أن اليعسوب هي ، في واقع الأمر وحقيقته ، الأنثى التي يطرقها كل الذكور . ولا عزاء ليعاسيب التبشير!

ومن الأمثلة الأخرى على تباصره السمج بالغريب استعمالُه صيغة

«الضَّرُوب» بدل « الضَّريب » ( بمعنى « الشبيه » في قولنا : « فلان لا ضريب له ١٠)١٠. وهو استعمال خاطئ يدل على أن الأخر أعمى البصر والبصيرة كما سلف القول ، ويتصدى لما لا يحسن . وليس أسخفُ ولا أسمج ولا أغثُ ولا أبرد من فَدَّم جهول يتعالم على عباد الله ولا يلزم حدوده فيتصرف على قدر حجمه الشُّخْت الضئيل ، إذ «الضَّروب» هو ( الكثير الضَّرب » ( سواء الضرب المعروف أو غيره ) . ويبدو أن كاتبها المستخفى كان ، وهو يستعملها ، يتقلقل مهتاجًا طالبًا ﴿ ضُروبا ﴾ حتى يهدأ ويسكن . كذلك أضحكني غرام المبشر المستخفى بترديد كلمة (النسوان) (التي أسقط ألفها في عشرات المواضع وجعلها «نسون»، ولا أدرى أى خَبل أصابه فجعل يلزق فى هـذه ويترك تلك ) ، وكذلك كلمة «المُرة» بدل « المرأة » أو «السيدة» كما يقول المهذَّبون الأفاضل. وهو ما يذكّرني بشيوعي سافل جمعتني به الظروف في السبعينات مرة أو مرتين فألفيته كلما جاء ذكر سيدة كريمة قال : «المرة» ، فأفضيت باستغرابي لبعض من كانوا معنا وسألتهم عن السبب في إكثاره من ترديد هذه الكلمة ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۱۵ مثلا .

فانبرى أحد الحاضرين ، وكان ظريفا لبقا ، فقال : « لأن البعيد مَرة ابن مَرة ، ويُؤتّى من ... » ، فأخذت بهذا الردّ الذى لم يكن لى فى حسبان ، وظننت أنه قد بجّاوز المدى جريا وراء السجعة ، وكم للسجّاعين من بجّاوزات ، بيّد أن جاره سارع إلى طمأنتى قائلا : « لا ترع . إنه يسجع ، لكنه لا يقول إلا حقّا . فالأبعد «مفعول فيه» كما يقول النحاة » ، وهو ما أكده الحاضرون جميعًا ، ومنهم الشيوعى ، ومنهم ذو الدين ، ومنهم من لا يهتم بشيوعية ولا دين ، فعرفت أن الأمر كما قال .

ومن الحذلقة العَثَة الباردة أيضاً قولُ المبشَّر المستخفى عن الأنظار:

ه من المحال أن يتصف المنتظر ( أى النبى المنتظر ) بأنه مُهتَكَس العقل أو هجزعاً ذا زعارة أو هجزع أو ذو زعارة ) (1). والله لا مهتلس عقل أو هجزعاً ذا زعارة إلا هذا الأزعر وأمثاله! وقد قلت: « الأزعر ) عن عمد جرياً على أسلوب إخواننا اللبنانيين الذين صدر في بلادهم منذ سنوات كتاب له صلة بالكتاب الذي بين أيدينا مما سيأتي خبره بعد قليل ، وذلك حتى تكون الألفاظ مناسبة لسياقها ، فقديما قال أهل البلاغة إن لكل مقام

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸ .

مقالا . وذلك الأزعر ، إدلالاً منه بمقدرته على الإتيان بهذه الغرائب المضحكة ، قد وضع ، عقب كل لفظ من الألفاظ الثلاثة ، شُرحَه بين قوسين كعادته المُستُوخَمَة . وهو استعراض مُرَضي ينم على فقر صاحبه في اللغة ، وإن ظن أنه يداريه بهذه الألاعيب الطفولية ، شأنه شأن العريان الـ ... ، ويجب التجميز! وهو ، في هذا ، يقلُّد الأستاذ محمود شاكر ، ولكن أين الثُّرَى من الثُّريَّا ؟ وأين النكروش من الفحل الهدّار؟ لقد كان شاكر عالما يغوص باقتدار في بحر اللغة الزخّار ، أما ذلك النكروش القابع مستخفيا في الظلام فلاصق بوجعائه في الطين . ثم إن شاكرا كان لا يذهب هذا المذهب الاستعراضي البهلواني ، إذ لم يكن يورد من الغريب إلا ما كان له نكتة بلاغية ، فضلا عن أن غريبه داني القطاف خفيف على القلب ويأتي في جوّ أسلوبي رائع ، فكأنه مُجَاج النحل ، أما عبارةً ( مهتلس العقل هجزع ذو زعارة ، وأمثالها فَتَنْفَحُ برائحة نتنة خبيثة تدل على أن مُخْرجها ومُخْرج العَذرة واحد !

أما قوله مرارا: ( الأَيْنَة ) عِوضا عن ( الهيئة ) فلست أستطيع أن أجد لها تفسيرا إلا أنه قد ارتد ( نُونُو ) لا يقدر على نطق الهاء ، «يحميه ربى من الحاسدين» كما كانت تقول الحاجّة شادية قديما في أغنيتها المشهورة!

ومن دواهی جهله الأطمّ قوله ، عند كلامه عن الرسول الكريم وحُسنِ منطقه وفصاحة لسانه ، إن ميسرة قد تحدث إلى خديجة عن ( رهافة مذرب محمد ) ( ) ، يقصد رهافة لسانه صلى الله عليه وسلم . أفلم يجد إلا كلمة ( مذرب ) ، التى تدل معظم اشتقاقات مادتها على سلاطة اللسان والبذاء ؟ إن من المقبول جدا بل من اللائق تماما أن يقال عن هذا المبشر السفيه الذى حرمه الله من حسن اختيار اللفظ إن له ( مذربا ) يَذرب به ويَسْلَح ، لأنه فى الواقع ليس له فى وجهه فم كسائر عباد الله بل است يضرط بها ويَخرا ، أما سيد الخلق فشىء آخر . والكتاب بعد مفعم بهذه الاستعمالات السخيفة الباردة ، ولكن يكفى هذا ، وإلا فلن ننتهى .

والآن إلى غثاثاته فى مجال الترادف ، وهذه بعض أمثلة عليها لا غير : ( فَلْنَدَعِ الكذب والتزييف والدَّخَل جانبا ، ولنقدَّم فرضا آخر ، وهو أن أحدهم أو بعضهم أخطأ فى الفهم أو تسرّع فى الاستنتاج أو

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۳ .

شطٌ في التقدير ففهم السكوت موافقة ، والتريث إجابة ، والتمهل قبولا ، فإن باقيهم لا يُعْقُل أن يجيئوا على هذه الشاكلة أو ينسجوا على ذات المنوال أو ينهجوا نفس الطريق ، (١). فانظر كم مرة في هذه الأسطر القلائل قد افتعل الترادف افتعالا دونما أدني ضرورة! «لم تر جزيرة العرب له مثيلا ، ولم تشهد له ضريبا ، ولم تعاين له شبيها أو ندًا (٢) . « وهذا محض الخطإ ، وأس الخطل ، وجرثومة الانحراف ، ومعدن البطلان ، وركيزة الفساد ، (٣). ( أوقع السابقين واللاحقين والخلف والسلف في هذا المرج ، وساقهم إلى هذا الخلط، ودفعهم إلى هذه الخربقة » (٤). « لا يماري فيها إلا شكس ، ولا يعارضها إلا مناكف ، ولا يشكك إلا معاند ، ولا يقدح فيها إلا لجوج ، ولا يعيبها إلا يَلنَّدُد » (٥). آمنت بالله ، الذي لا تنقضي عجائبه والذي أرانا في آخر الزمان كيف أن الاست الذي لم نكن

<sup>(</sup>١) ص ٦٥ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٥) ص ٣٧٦ .

نعرف له من وظيفة إلا أنه يضرط ويَخْراً قد أصبح وأضحى وأظهر وأمسى وبات وصار يتكلم ويأتى بهذه الدُّرَر . أقصد « العُرر ». والأمثلة أكثر من الهم على القلب ، إذ لا تخلو منها فقرة بل لا تكاد تعْرَى عنها جملة إلا في الشاذ النادر .

ولكن كيف يستقيم هذا التحذلق بغرائب اللغة مع الجهل بقواعد النحو والصرف التى تفضحه الأمثلة القليلة التالية ؟ : « بيّد أنه فتى يفيض شبابا وقوة وحيوية وسيما قسيما » (١) ( وصوابها : «وسيم قسيم» لأنهما النعتان الثانى والثالث لـ « فتى » ، أما النعت الأول فهو « يفيض شبابا ... » ) ، و « يقع ... خت تأثير عمّاته ... ؛ أنه أذ تُعلن له : ... » (٢) ( وصوابها « يُعلن » ، وهى غلطة لا يقع فيها إلا من سكّر الله بصره عن قواعد لغتنا الجميلة ) ، و «ينجح أصدقاؤه فى إثنائه عن عزمه (٣) ( وهى كسابقتها تدل على جهل مطبق بلغتنا العبقرية ، فالجهلاء هم وحدهم الذين لا يستطيعون التمييز بين « ثنَى » ، أى « طوَى » أو « رد » وما إلى ذلك ، وبين

<sup>(</sup>١) ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصفحة .

«أَثْنَى» ، أى أشاد بذكر المحاسن ) ، و « لا تَعْصِي له أسرا (يا فلان)» (١) ( وصوابها : « لا تَعْصِ » بحذف الياء من آخر الفعل على البناء للأمر ) . وفي الكتاب من هذه الأخطاء الفاضحة الكثير!

على أن المبشِّر الجاهل المستخفى ، بدلاً من الاشتغال بستر سوَّأته دَرْءًا لمزيد من الفضائح أو على الأقل بدلاً من السكوت خزيا ، يرفض إلا أن يزداد نصيبه من الخزى والعار ، فهو يسعى إلى حتفه بحوافره فيتخذ سَمْت العلماء الذين يتتبعون أخطاء الكَتّاب ليصوّبوها محاولاً أن يصنع صنيعهم قائلا إن صواب عبارة « هل كانا مَذْهبَيِّن أو أنهما كانا جناحين ؟ ، هو « كانا جناحان ، (٢). وهذا الجهل الأعمى يتبدى أيضًا في قوله في الصفحة التي تلى ذلك : ( والفرقة بأسرها تعتبر في نظر بولس وتُبُّعه هراطقة ومارقون ، ( بدل ( مارقين ، لأنها معطوف على المفعول الثاني لـ ( تعتبر ) ، وكذلك في الجملة التالية الموجودة في الصفحة التي بعدها : ( هذا ما يؤكده علماء الفرنجة المدققين في تواريخ الأديان ، ( بدلا من ( المدققـون ) ، التي

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۲ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٥ .

همى نعت لد (علماء الفرنجة ) المرفوعة على الفاعلية ) ، وكذلك أيضًا في قوله : ( ما لك مسرع ؟ ما له مسرور ؟ » (١) ( بدلا من (ما لك مسرعا ؟ ما له مسروراً ؟ » بالنصب على الحالية ) .

وكيلا نطيل على القارئ أسارع فأختم بالتنبيه على هذا الخطأين اللذين يدلان على أن صاحبنا قد بلغ من الجرأة الجاهلة مبلغا لم يصل إليه أحد قبله ، ولا أظن أحدا بعده سوف يصل إليه في أى يوم من الأيام . إنه يقول عن عبادة بعض العرب للأشجار : « وقد درج عرب ما قبل الإسلام على تقديس الأشجار بل تعبدهم إياها » (٢). وواضح مدى فُحش الجهل في استخدام كلمة « تعبد » ، التي لا تعنى في هذا السياق إلا أن العرب كانوا يتخذون الأشجار عبيداً لهم أو كانوا يدعونها لعبادتهم . وهذا شيء مختلف بل مناقض لما قاله المتشدق البغيض .

كما يقول عن خديجة رضى الله عنها إنها قد ( تيقنت ... على بَكُرة أبيها بنفسها من فصاحة محمد صلى الله عليه وسلم أيام أن

<sup>(</sup>۱) ص ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤٧ .

كان يشتغل في بخارتها قبل أن يتزوجها (١). فهل مَنْ يدلنّي على معنى عبارة ( على بكرة أبيها ) هنا ؟ إننا نقول مثلا عن جماعة من الناس: ( جاؤوا على بكرة أبيهم ) ، أى جاؤوا كلهم لم يتخلف منهم أحد ، أما أن يقال عن شخص واحد إنه ( جاء على بكرة أبيه ) فهذا هو البلّه بعينه . فإذا جئنا إلى قول صاحبنا عن خديجة رضى الله عنها إنها قد ( تيقنت ... على بكرة أبيها بنفسها ... ) فهذا بكل تأكيد شيء وراء البلّه والعته لا أعرف كيف أسميه لأن أصحاب اللغة لم تمرّ عليهم مثل هذه الحالة العقلية فلم يضعوا لها لفظا يدل عليها .

والكتاب ، فضلاً عن هذا ، يفيض بقلة الأدب والوقاحة المجرمة التى لم يصادفنى مثيل لها من قبل . وهذه الوقاحة عنوان على ما فى قلب الكاتب المستخفى وراء غيره من غِلِّ غَلِيل على الإسلام ورسوله ورموزه الكريمة . وأرجح الرأى عندى ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أن هذا غل تبشيرى ، فلست مستطيعا أن أتصور أى منتسب إلى الإسلام يمكن أن تواتيه نفسه على هذا الإجرام الذى تخطى كل

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۳ .

الحدود والسدود ، إذ لماذا يكره محمدا من تلقاء نفسه من ينسب إلى دينه حتى لو كان في الحقيقة كافراً به ؟ لنقرأ معا هذه السفالات والبذاءات ، وليغفر الله لنا :

- ( هذا الكتاب يقدم رؤية جديدة نزعم أنها غير مسبوقة لحل هذا اللغز الذى ملاً الدنيا وشغل الناس » (١). يقصد باللغز نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاعلا منها مجرد فزورة سوف يتسلى ( نيافته ) بحلها ، وهى التى قلبت موازين التاريخ والحضارة ومسيرة البشرية ، فيأتى هذا المأفون ويسميها ( لغزا ) .

- « بدأنا مع محمد قبل أن يلتقى أبوه بأمه ، ثم وهو جنين فى بطن أمه ، ثم صاحبناه ليلة مولده ، ثم وهو مولود ثم طفل ثم صبى ثم شاب حتى التقطته سيدة قريش » (٢). فانظر السفالة التى يتحدث بها الكاتب الوقح عن سيد الأنبياء وكأنه صبى متشرد يهيم على وجهه فى الشوارع دون أهل أو مأوى . أهذه لغة يُتَحدَث بها عن مثل محمد عليه السلام حتى لو لم يكن نبيا رسولا ؟ إن المسألة هنا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصفحة .

ليست مسألة كفر وإيمان أو حرية فكر واعتقاد بل مسألة غلَّ وبذاءة وقلة أدب! ولا أدرى ما الذى أصاب المسلمين فأضْحُوا يتقبَّلون قراءة مثل هذا الكلام دون أن تميد بهم الأرض ميداً! أليس هناك رجال شاربون من ثدى أمهم يغارون لمحمد وكرامة محمد وعرض محمد ؟

- « إن هاجس قيام شابة بِكْرٍ أو ثَيّبٍ مثلها في بكة أو ما حولها بنشل الحبيب المصطفى ونكاحه أرّق خديجة وطيّر النوم من عينيها الاثنتين (١). إنني لا أصدّق عيني وأنا أقرأ هذه الألفاظ الشوارعية التي لا بحرى إلا على ألسنة النشالين والحشاشين وأشباههم . ومثل ذلك قول الكاتب قبل قليل على لسان خديجة عن محمد عليه السلام : « مِنْ ألزم اللازم أن أنكحه بل وأسارع حتى لا تنتشه منى إحدى عذراوات أو أيامي قريش » . أفي سيرة للنبي عليه السلام نحن أم في غُرزة حشيش بين جماعة من البلطجية والقوادين والقرادين وشراطي الجيوب ؟

ــ ( تبيّن لنا أن سيدة قريش ( أى خديجة ) جفّ ريقها وحفيت قدماها وداخت السبع دوخات ... حتى وافـق إمام الأولين والآخرين

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸ .

( يشير إلى سيدنا وسيّده وسيّد آبائه وأجداده رغم أنهم لا يستحقون هذا الشرف ) على خطبتها فنكاحها » (١).

- ( إن هذا الحشد القوى والتجييش المضاعف والتعبئة المخططة من قبل سيدة النساء إزاء البشير النذير وهذا الحصار المحكم له حتى رفع الراية البيضاء وسلم لها بطلبها ورضى أخيراً بنكاحها إياه ... لذلك كله علة مفردة لا توأم لها ، وهي أنه القادم الذى طال انتظاره ) (٢).

- ( إن سيدة قريش حينما تضاعف الجُعْل أربعة أضعاف لمحمد فإنها بذلك تُبَلَّسِم ما قد يعتور قلب محمد من ندوب ... عندما تطير منه أم هانئ لما تفلح سيدة قريش في نكاحه (٣). ودعنا من الاستخدام الجاهل للحرف (لما ) مع المضارع بمعنى (عندما) ولنركز على هذه اللغة الشوارعية!

\_ ( أما من جانب الخاشع ( أى محمد ، استهزاءً به صلى الله عليه وسلم كما سيتضح فورا ) فلا شك أن القارئ لم يفته أنه أصبح

<sup>(</sup>۱) ص ۳۹ .

<sup>(</sup>۲) ص ٤١ ـ ٤٢

 <sup>(</sup>٣) ص ٤٨ . وأم هانئ هي أخت على بن أبي طالب ، وكانت هناك نية في أن
 يتزوجها الرسول عليه السلام في شبابه ، ولكن لم يتم الأمر .

مشلا فاذًا في المطاوعة والملاينة : ( اجلس على فخذى ) ، يجلس. ( تعال في حجري )، يأتي . (ادخل بين قميصي وجسدي)، يدخل ﴾ . وهذا له دلالة لمن لديه ذرة من زكانة أو مُسْكَة من فطانة على أن الخاضع غَداً ينظر إلى زوجته نظرة الابن إلى أمه الحبيبة الذى يرى سعادته في برّها ومهاودتها وأن ما تأمر به واجب النفاذ العاجل لأن الوالدة الحنون لا تشير إلا بكل ما هو في صالحه ولفائدته حتى ولو لم يعرف كنه الطلب ولا مغزى الأمر ، (١). كيف يسكت المسلمون يا إلهي على هذه الإهانات لنبيهم ؟ هل أصبح يجرى في عروقهم ماء بارد بدلا من الدم الحار الذي يغلى في عروق كل من عنده ذرة من كرامة وكبرياء ؟ هل بلغ بهم الهوان أن أمسى كل من هب ودب يبول عليهم ويتبرز وهم متبلدون لا ينبض فيهم

- ﴿ وَفَى وَقَتَ مِنَ الْأُوقَاتِ اجْتَمَعِ مُحَمَدُ بَعَدُدُ مِنْ صَحِبَهُ فَى حَجْرَةُ عَائِشَةً عَلَى غَدَاء أَو عَشَاء ، فأرسلت زوجة أُخرى هي صفية بنت حُينَ طَبَقًا فيه طعام . ونظرا لأنها يهودية ومن العليّة بين قومها

<sup>(</sup>۱) ص ۹۳ \_ ۹۶ .

فهي على درجة حضارية أرقى ، ومن ثم مجيد الطبخ » (١). وبعض الإسلام الملتهب هو الذي سوّل للمبشر النكروش أن ينصر اليهودية على الإسلام ، فاليهودية ( متمثلةً في صفية حسبما توهم الحاقد الجهول رغم أن صفية ، رضى الله عنها ، قد أسلمت وتبرأت من يهوديتها ) أفضل عنده من الإسلام ( متمثلا في عائشة ، التي يلمزها بطريق المخالفة من خلال وصفه لصفية بأنها من علَّية القوم ). يريد أن يقول إن عائشة (التي يسميها بعد أسطر : « بنت أبي بكر » رغبة في بجريحها لنا نحن الذين نؤمن عن يقين أن ظَفْرا من أظفار قدمها أشرف ألف مرة من رقبة كل علج لئيم بلغ الدرك الأسفل في النذالة ولؤم الطبع والانحطاط) لا تُسَامي صفية في المركز الاجتماعي . يعنى أن أبا بكر الصديق أقل في نظر الحقير المنحط من اليهودي حَيَّى بن أخطب عدوّ الله ورسوله، وأن عائشة أقل تخضرا من صفية ، التي تستطيع الطبخ المسبَّك بالصلصة والسمن البلدي واللحم على حين أن بنت أبى بكر لم تكن تحسن إلا صنع البصارة بسمن «النخلتين» ! أرأيتم قلة الأدب كيف تكون ؟ على أن الوقاحة الجلُّفة

<sup>(</sup>۱) ص ۹۸ .

لا تقف عند هذا ، إذ مضى المتطاول السفيه فوصفها بعد أسطر بد « الزوجة الغندورة » (١) ، وذلك بعد أن عرَّج في الطريق على أمهات المؤمنين وأخفهن بلقب « نسوان صاحب النعلين » . وهذا هو الأسلوب الذي يحاربون به الإسلام! إنه أسلوب المومسات!

- « وهناك أقصوصة أخرى أو أقصوصتان أُخْريان ، وهما تعرُّض مَرتَيْن ( يقصد امرأتين ) هما قتيلة بنت نوفل وفاطمة بنت مر الخثعمية لعبد الله أبى محمد ليركبهما » (٢). ترى ماذا يمكن أن نقول في التعليق على هذه البذاءة سوى أن كل إناء ينضح بما «يُفْعَل فيه» ؟

- « وعسى الوقت قد حان لنطرح أمام باصرة القارئ بعضا من شواهد خوارق ... الولد المبروك »(٣). أتدرى أيها القارئ المسلم من ذلك الولد المبروك ؟ إنه نبيتك محمد صلى الله عليه وسلم! فانظر إلى المدى الذى وصلت إليه جرأة أعداء الإسلام في إهانة نبيك وفي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٣) ص ۲۰۷ .

عقر دارك مصر حارسة الإسلام! وانظر كذلك إلى البلادة والجمود اللذين نتلقى بهما هذه الإهانات!

- ( هى ( أى خديجة ) تزوجت مرتين أنجبت فيهما أولادا وبنات ، وهو ( أى محمد ) لم يدخل دنيا ، (١) ، هكذا بلغة المساطيل !

- « أغْرَقَته ( أى أغرقت خديجة محمدا ) بطوفان حبها وألبسته الحرير وأطعمته الخمير فصار لها عاشقا كما قال . وكيف لا يفعل وهى قد نقلته نقلة لم يحلم بها مجرَّد حُلْم من عسيف ( أى أجير ) يكدح من مكة إلى حباشة ومن قرية القداسة ( أى مكة ) إلى الشام لقاء بكر أو بكرين ، إلى واحد من السادة الغطاريف الذين يلبسون أغلى الثياب وأرقها ويتلذذون بأشهى الأطعمة وأحلى الأشربة ، ووكَظَتْه (أى دفعته ) إلى التجربة (أى تثقيفه وتدريبه وإعداده لتصنيعه نبيًا) (٢) ليرتع فيها على مهل ويمرح على ريث » (٣). هل هناك لؤم ووقاحة وقلة أدب أشد من هذا ؟

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۰۳ .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۰۶ .

- و ومن ناحیه أخرى فقد ذاق ( محمد ) الحرمان و کابد السغبة و کواه الفقر ، فلا یسکن رُوعَه ویهدی باله ویُطَمئن نفسه ویریح خاطره سوی أن یوضع المال جمیعه بین یدیه ( أی تضع خدیجة کل ما لها مخت تصرفه ) ه (۱). تری هل یستطیع أی وغد زنیم أن یقول شیئا من هذا الکلام ، ولو عشر معشاره ، فی حق حاکم بلده ؟ إن مثله لا تواتیه الجرأة والصفاقة إلا فی حق الرسول الأعظم لاطمئنانه إلی أنه لا حیاة لمن یهینهم ویبصق علی وجوههم من المسلمین ، إذ هو یعرف أنهم قد فقدوا کل نخوة فلم یعودوا یغضبون لأی شیء ! أقولها مرة أخری وبالفم الملآن : و فقدوا کل نخوة فلم یعودوا نخوة فلم یعودوا یخضبون لأی شیء ! » .

- ( الذى ترجَّع أنه ( أى الرسول ) فى البداية عَ<u>صْلَج</u> ( عن التقدم لخطبة خديجة ) وامتنع واحتج ... إلخ ، ولكن الطاهرة (أى خديجة) بما لها من كيس وفطانة ولباقة وبخربة فى معالجة البعول استطاعت أن تثنيه عن موقفه ... وتأخذ منه صك القبول وشارة الرضى وعلامة الوفاق » (٢). أى امتهان يا إلهى لأسمى علاقة زوجية

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰۹ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۱۰ .

فى تاريخ البشر! وما هذه اللغة الوسخة : ( عَصْلَجَ . بخربتها فى معالجة البعول . صك القبول ) ؟ أين نحن يا ترى ؟ وعمّن يتكلم الفَدْم الغبى ؟ إن الغل التبشيرى لا يتركه ينعم بهدوء أبدا بل يبقيه دائماً متفزّزا سليط اللسان هجاما هيابا همازا لـمازا فى حق الرسول الكريم وزوجته الطاهرة الشريفة اللَّذين لا يعرف النكاريش الأنتان كيف يتحدثون عنهما بما ينبغى لهما من مجلة واحترام لأن وحل المجارى الذى يعيشون فيه ويأكلون منه قد أفقدهم الحس بما يليق وما لا يليق !

- ( الذى حاز الثقافة الدينية آنذاك ( أى فى مكة عَشية البعثة النبوية المشرّفة) هم نفر من النخبة القرشية ، أما الآخرون ، وهم العامة الذين يكدّون فى سبيل لقمة عيش جَشب ( = خشن ) ، فلا يفكرون فيها مجرد تفكير، إذ هى بالنسبة إليهم ترف لا يقدرون عليه. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة عقلانية مجردة لا بد أن نتساءل : أنّى لفتى صغير خرج بالكاد من مرحلة الطفولة واشتغل برعى الغنم ثم لما شبّ قليلا عمل أجيرا بجاريا ببكر من الإبل (يقصد الرسول الأعظم) ، أنّى له أن يحوز ثقافة دينية أو ثقافة من أى نوع؟) (١).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱۸ .

يعنى بالعربى: كان جاهلاً تمام الجهل ، صفحة ذهنه ( بيضاء من غير سوء ) ( كما قال الكاتب الوقح المستخفى بعد ذلك بأسطار ) وعاميًا من الأوشاب الذين لا قيمة لهم فهم يرضون بما يقدمه لهم مستأجروهم من فتات . إنه ، فى نظر هذا (المركوب) ، ليس أكثر من بائع سريح يشتغل بأجر حقير عند إحدى معلمات السوق الكبار! وهذا ما عند المبشرين ومن يشايعهم فى وصف زعيم الرسل والنبيين!

- و فَرْدَ واحد من غير هؤلاء ( أى غير ورقة وبحيرا وعداس وسرجيوس ) أُسنَدَتْ إليه هندُوزُ التجربة ( يعنى خديجة ) دورا صغيرا. حقيقة أنه لا يعدو ما يؤديه كومبارس في شريط سينمائي ، يبد أنه بكل المقاييس يُعد مشاركة ، ولو أنها عجفاء هزيلة ضامرة ناحلة ... والفرد الذى نعنيه هو أبو بكر بن أبي قحافة » (١). وهكذا تخولت خديجة رضي الله عنها ، على يبد المبشر اللهيم ، إلى مُخْرِجة أفلام ومسرحيات ، كما تخول أبو بكر إلى كومبارس . وليحمد الله ويقبل يديه ظهرا لبطن لأن الست الخرجة قد عطفت عليه وأظهرته في فلمها الجديد المسمّى وتصنيع نبى والذى سيضرب الدنيا ويقلبها

<sup>(</sup>۱) ص ۳٤۳ .

رأسا على عقب وسيحقق إيرادات خرافية . ذلك أنه ظم لم يسبق له مثيل كما يبدئ الكاتب وبعيد في وصف كتابه . إلا أتنا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدى صامتين أمام هذا التهريج : فلا الفلم غير مسبوق ، ولا هو يستأهل شيئا من هذه الضجة ، لأن المسألة في الحقيقة لا تخرج عن أن تكون تدجيلا وقحا من النوع الذي يمارسه باعة اللبان الذكر في الحافلات عندما يصيحون بأن لباتهم يحمر الخدود ، ويرم الكموب ، ويجلو الصدور ... إلخ . وعلى هذا فلا بد من فضحه ، ولكن خطوة خطوة، فاصبر معنا أيها القارئ الكريم .

إن فكرة الكتاب تقوم على أن ورقة بن نوفل وخليجة بنت خويلد قد التقطا محمداً من بين أهل مكة ليثقفاه ( ويُصنّفراه ويُقلّوظاه ويلمّعاه ) ( كما يقول المبشّر الحقير الذى وراء الكتاب ) كى يصنعا منه نبيا ، إذ شاع وقتها بين العرب وأهل الكتاب أن هناك نبيا قادماً ، فأخذ الجميع ينتظرونه ، لكن ورقة وخديجة سبقا الباقين فاختارا محمدا اختيارا لما سمعا من الكرامات التى كان يقال إنها تحدث له منذ أن كان في بطن أمه ، وأخضعاه لبرنامج تدريبي قاس يتلخص في

أن تقرأً له خديجة ما يترجمُه ابن عمها ورقة من الإنجيل وتشرحُه له وتطلب منه أن يَحْفَظه ثم يعيد تسميعه كما يفعل شيخ الكَتّاب مع تلامذته ، بالإضافة إلى تفريغها إياه من همّ السمى وراء المعاش بوضع كل ما تملك من ثروات طائلة بين يديه يفعل به ما يشاء حتى تكسب قلبه فلا يفكر في غيرها ، مع دفعه إلى غشيان الأسواق والتجمعات التي يرتادها الرهبان والمبشرون من كل دين كي يحتك بهم ويتعلم منهم ما ينفعه مستقبلا في الوظيفة التي تعده لها هي وابن عمها إعدادا . وهو يؤكد أن ورقة كان قسًا لكنيسة مكة وما يجاورها ، كما كان كثير من أفراد قبيلته بني أسد نصارى ، ومنهم خديجة رضى الله عنها . ثم يمضى قائلا إنهما قد انتقلا بمحمد بعد ذلك إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الوحدة والابتعاد عن الناس بالتحنث في غار حراء وشُحنه أثناء ذلك بكل ما يساعده على أن يرى في منامه الرؤى التي ينبغي أن تُحدَّث للقادم المنتظر ، حتى وقعت الواقعة فعلا ورأى منام الغار الذي خيَّل إليه أنه هو النبي الموعود . فعندئذ أعلنت خديجة للعرب ، وهي في غاية السعادة بنجاحها هذا الذى لم تكن تتوقع رغم ذلك أن يكون بذلك الشكل الباهر ، أنهم هم أيضاً قد أصبح لهم نبى كأهل الكتاب .

والكاتب ، في أثناء ذلك ، يردد أن دراست، هذه هي دراسة جديدة تمام الجدة ، إذ أتى فيها بما لم يسبقه إليه أى كاتب آخر ، وذلك في غرور وانتفاخ وتعالم لم أعهده في أي كاتب من قبل (١). لكن ما رأى القارئ الكريم إذا قلنا له إن هذا كله تنفُّج كاذب وقح؟ فهذه الأفكار ، وغيرها كثير ، مأخوذة من كتاب صدر منذ اثنتين وعشريــن سنــة ( بالضبط في سنة ١٩٧٩م ) في لبنان يعنوان ﴿ قُسَّ ونبي ) لمن سمّى نفسه على غلاف الكتاب ( أبا موسى الحريري ) . والواضح أنه نصراني ، وإن كنت لا أدرى أهو لبناني أصيل أم من المبشرين الذين يعيشون في لبنان أو يترددون عليه . وهذا هو السرّ في إشارتي التي مرت منذ صفحات إلى ذلك البلد حيتما كنا بصدد الحديث عن عبارة صاحب و فترة التكوين في حياة الصادق الأمين ؟ الخاصة باهتلاس العقل والزعارة ، فقد أردت بهذه الإشارة إلى أن ألمح من بعيد لمن يعنيهم الأمر إلى أنني واع جيداً لعملية النصب والاحتيال التي يقومون بها في وقاحة بُجحة ، و﴿ كُلُّ لَبِيبِ بِالْإِشَارَةِ يفهم ، كما جاء في الأمثال !

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸ ، ۲۷۹ ، ۱۸۰ ، ۲۷۹ ، ۳۱۵ مثلا .

فأبو موسى الحريري هذا يؤكد أن الوجود النصراني في مكة بل في الحجاز كله قبيل البعثة النبوية كان كبيرا (١)، وأن وجود صورة المسيح وأمّه بين الصور التي كانت مرسومة على جدران الكعبة وإبقاء النبي عليه السلام عليها يوم الفتح دون سائر الصور شاهد على ذلك(٢)، وأن ورقة بن نوفل كان قسًّا فعلاً لقريش في كنيسة مكة (٣) ، وأن عددا غير قليل من قومه بني أسد بن عبد العزّى كانوا نصارى (٤)، وأن نصرانيته رضى الله عنه ليست هي المسيحية التي نعرفها بل كان من فرقة الإبيونيين الذين كانوا لا يعترفون بألوهية عيسى ولا بصلبه (٥)، وأن الإنجيل الذي كان في يده يطالعه ويترجم منه ليس هـ و الأناجيل التي نعرفها ، بل هو ٥ الإنجيل بحسب العبرانيين ٥ ، الذي كانت جماعة الإبيونيين لا تعرف غيره ، وهو إنجيل متَّى مطروحًا منه الفصول التي تتحدث عن ألوهية عيسي وما

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۸ ، ۳۰ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٦ .

<sup>(</sup>٥) ص ٥ ـ ٦ ، ١٩ ـ ٢١ ، ١١٢ ـ ١١٥ .

إِلَى ذلك مما لم يكن أولئك القوم يعتقدونه في المسيح عليه السلام(١)، وأنه هو الذي عقد قران النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ، رضى الله عنها وأرضاها ، وألقى خطبة النكاح بوصفه كاهنا يقوم بطقوس الزواج النصرانية لا بوصفه مجرد قريب للعروس(٢)، وأن خديجة كانت آنذاك على دين النصرانية وكذلك محمد عليه السلام (٣) ، الذي كان يدرك تمام الإدراك أنه لا يستطيغ تطليقها أو التزوج عليها بأخرى طبقا لما تقضى به قوانين الكنيسة في أمور الزواج (٤)، وأن ورقة هو مُرتّب هذه الزيجة التي كانت شيئا غريبا على المجتمع العربي لمصادمتها للتقاليد (٥)، وأنه أيضًا هو الذي درّبه على التأمل الروحي والصلاة في غار حراء وتولَّى إعلان نبوته على العرب (٦)، فهو الأستاذ الذي علَّم وأرسى الدعائم، ومحمد التلميذ الذي سمع وتعلّم وشيّد البنيان ، أو بعبارة أخرى هما المربّي والربيب :

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ ، ۲۷ ـ ۲۹ ، ۳۶ ، ۲۹ ـ ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۹۳ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۰، ۳۸.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ص ۴۱ ، ٤٠

m (7)

فالقس نقل كلمة الله من العبرية إلى العربية ، والنبي قام بتبليغها إلى قومه بالعربية (١)، وأن القسّ الأستاذ رغم هذا كان حريصا على التوارى في الظل خلف تلميذه بعيدا عن أنظار التاريخ (٢)، وأن النبي التلميذ قد تفوق على أستاذه لما كان يتمتع به من ذكاء وعنفوان وجرأة وبجرد وإقدام <sup>(٣)</sup>، وأنه عليه السلام قد عمل على أن بجيء رسالته مناسبة لظروف البيئة والمجتمع (٤)، وأنه ليس هناك في الحقيقة وحي سماوي بل مجرد تلقين بشري من القس للنبي ، فهو وحي أرضيُّ القسُّ فيه هو أداة توصيل الرسالة لا جبريل ، إذ الإنسان كائن مختار لا آلة صماء تبلُّغ ما يأتيها من السماء كما هو دون أن يكون لها دور تؤديه (٥)، وأن القُسّ وبنت عمه قد تعاونا بما لهما من خبرة ودهاء وجاه ومال على إعداد محمد للرسالة القادمة وتدريبه وتهيئته باطنيا من خلال قراءة الكتب الدينية وتفسيرها له وخلوة ورقة معه

<sup>(</sup>۱) ص ۲، ۸،

<sup>(</sup>٢) ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ص ٦ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٥) ص ٧ ، ٤٦ ، ٥٤ ، ٨٨ ، ١٨٦ .

شهرا كل عام في غار حراء حيث يصليان ويتأملان (١)، وأن هذه الخلوة لم تكن غريبة على طبيعة محمد ، الذى كان يميل إلى العزلة والابتعاد عن الناس في حياته قبل ذلك (٢)، وأنه اقتدى فيها بخلوة موسى وإيلياء (على جبل حوريب) ويحيى (في برَّيّة الأردن) وغيرهم من الآباء الأولين (٣)، وأن محمدا كان عاريا عن أية ثقافة دينية إلى أن التقى بورقة ، الذي ثقفه ودرّبه وربّاه وأعده كي يكون نبيا (٤) ، وأن عددا من كُتَّاب السيرة قد جَمْجَمُوا بعلاقته بالقس ، وإن عملوا في ذات الوقت على إخفاء الدور الذي نهض به الأستاذ في تصنيع تلميذه (٥)، وأن واقعة غار حراء لم تكن إلا رؤيا في المنام لا حقيقة لها في الواقع (٦)، وأن الوحى قد فَتَرَ مدةً غبّ وفاة ورقة بما يدل على أنه هو مصدر الوحى لا السماء ولا جبريل (٧)، وأنه إلى جانب ورقة

<sup>(</sup>۱) ص ٤٦، ٤٣، ٤٩، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ص ٥٥ .

<sup>(</sup>V) ص ۲۱ م ۱۹۴، ۲۲ ، ۲۵ ، ۱۹۴ ، ۷

كان هناك خديجة وبحيرا وأبو بكر (١)، كما أن الرهبان المذكورين في كتاب «قسّ ونبي» بصفتهم أصحاب دور مؤثر في حياة محمد هم هم الذين ذكرهم صاحب كتاب « فترة التكوين في حياة الصادق الأمين ١(٢) كقّس بن ساعدة وبحيرا وعداس وغيرهم ، بالإضافة إلى اتكاء الكتابين إلى حد بعيد على ( السيرة الحلبية ) ذات الصبغة الشعبية الواضحة والروايات الغريبة والمبالغات العجيبة التي لم ترد في الأحاديث النبوية أو كتب السيرة المبكرة مما لا تطمئن إليه عقلية الناقد المدقق . الشيء الوحيد الذي يمكن أن يميز بين الكتابين هو أن الكتاب الأخير يعطى لخديجة دوراً في توجيه محمد وإعداده وتصنيعه ليكون نبيا أكبر مما يعطيه إياها الكتاب الأول. وبالمناسبة فكلا المؤلفين يؤكد أن ما أتى به هو شيء جديد لم يسبقه إليه سابق ، وإن كان الحريري يقول ذلك دون طنطنة أو ثرثرة (٣).

وبالمثل فإن مصطلح ( الماورائيات ) الذي تَشْغَف بلُوْكه الكتب

<sup>(</sup>۱) ص ۹۳ ، ۲۱ ـ ۲۲ ، ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥ ـ ٢٦ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٢ .

التي تحمل اسم ٥ خليل عبد الكريم ، (وهو مصطلح لا أذكر أني وجدته عند غيره من الكتاب المصريين أو العرب) موجود كذلك في كتاب الحريري (١). وهناك أيضًا مصطلح « التيولوچي » ( بالتاء في كل المواضع التي ورد فيها من كتاب ٥ فترة التكوين ٥) (٢)، وقد كانت الكتب السابقة التي تحمل اسم خليل عبد الكريم تكتبها بالثاء حسب النطق الإنجليزي لها، فخمنت (قبل أن يقع في يدى كتاب «قسّ ونبي») أن تكون بين الأيدى التي وراء الكتاب الجديد يد استشراقية أو تبشيرية فرنسية، فلما حصل في يدى كتاب أبي موسى الحريري ووجدت التشابه الرهيب بينه وبين كتاب ٥ فترة التكوين في حياة الصادق الأمين » لفت نظرى فيه أن كل مراجعه الأجنبية تقريب بالفرنسية ، ومن بينها كتاب دانييلو المسمّى " Théologie du Judéo - Christianisme " فعضَّد ما كان قد قام بنفسى منْ ظَنَّ بهذا الشأن <sup>(٣)</sup>.

وهذا التشابه الرهيب بين الكتابين هو سبب آخر ينضاف إلى الأسباب السابقة التي أنبتت حسك الشك في صدرى عجاه نسبة

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤٩ ، ۲۱٥ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۷ ، ۱۱۱ ، ۱۸۶ مثلا .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢١ ، ٢١٩ حيث يذكر المرجع الفرنسي المشار إليه .

الكتب التي تحمل اسم ٥ خليل عبد الكريم ، إليه . فالذي في الكتاب المنسوب إليه هو نفسه ما في الكتاب الذي يحمل اسم «أبي موسى الحريري» مع اختلاف بعض التفاصيل هنا وهناك مما لا يؤثر في فكرة الكتابين الرئيسية وخطوطها العامة كلها . وتفسيري للأمر هو أن هناك جهة واحدة وراء هذين الكتابين وزّعت الأدوار بحيث يبدو وكأنهما من تأليف شخصين مختلفين وصلا إلى ما قالاه، كلُّ من طريقه هو وبمنهجه هو دون أن تكون له صلة بالآخر . وهو كلام إن جاز على القارئ العادى الخالى الذهن من مثل هذه الألاعيب والترتيبات فإنها لا تروج عند الباحثين المدركين لأبعاد قضايا الصراع الحضاري والمؤامرات التي لا تكفُّ عن غزلها ونسجها وحوكها المؤسسات المعادية للإسلام ، وعلى رأسها مؤسسات التبشير والتنصير . ومن الواضح وضوح ضوء الشمس في حَمَارَة القيظ أن كلا الكتابين يحاول أن يُدّخل في روع القارئ المسلم أن محمدا ما هو إلا صنيعةً أيد بشرية نصرانية وأنه لم يأت بأى شيء جديد ، ولا علاقة له بالسماء ولا بالوحى الإلهى . وبالنسبة للكتاب الذي يحمل اسم «خليل عبد الكريم» فسوف يلاحظ القارئ أن فيه بعض الهجوم الذي لا قيمة له على أتباع الكتاب المقدس وبعض شخصياته ، لزوم

الشّغل حتى بجّىء الطبخة أكثر سبكا وأفوح بالروائح التى تتحلب لها الأشداق كقوله مثلا عن سيدنا يوسف : « الفتى الحليوة » (۱)، وهم يولس واتهامه له بإفساد النصرانية (۲). وهى إضافات لا تغضب المؤسسات المذكورة فى شىء ، فهى موجهة إلى المسلمين لا إلى أهل الكتاب ، والتاجر المضرس هو الذى يغرى عملاءه ببعض التخفيضات والتضحيات والخسائر البسيطة بغية كسب ثقتهم المطلقة وتخديرهم وتطويعهم لما يريد بعد ذلك . فهم فى ذلك كما قال المثل العربى القديم : « أوسَعتُهم شَتماً ، وفازوا بالإبل » ، إذ ماذا يفيد صاحب الإبل المسروقة إذا أشبع سارقيها شتما ما داموا قد استولوًا عليها ورحلوا بها ؟

ومما يجعلنى أستبعد أيضاً تأليف خليل عبد الكريم لهذا الكتاب ما فيه من تصورات ومفاهيم ومصطلحات كتابية غربية لا تعرفها العقلية التى تربت فى جو إسلامى حتى لو أصبح صاحبها كافرا بمحمد ودينه ، مثل تسمية أنبياء بنى إسرائيل بـ ( البطاركة /

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۶ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ .

البطارقة ) أو بمرادفها العربى : « الآباء الأولين ) . وقد تكرر هذا كثيرا بصورة عجيبة (١) . ومن ذلك أيضًا تسميته إبراهيم ويحيى عليهما السلام بـ « أبراهام ويوجنا » (٢) ، وهى من الدقائق التى فات من وراء الكتاب أن يتلافاها فيستبدل بالاسمين المذكورين صيغتيهما العربيتين . ومثل ذلك اسم « ملاك الربّ » ، الذى تردد كثيرا فى الكتاب (٣) ، وهو مصطلح نصرانى لا يمكن أن تخطئه العين ولا الأذن !

كذلك رأينا المؤلف ينحاز دون أدنى داع إلى صفية ضد عائشة (رضى الله عن الاثنتين ، ولعن العلج السمج الذى يتطاول إلى التدخل بينهما) رافعا الأولى وقومها اليهود إلى عنان السماء ، ولامزا الثانية لمزا يظن أنه يسىء إليها ويحقر من شأنها هى وأبيها والعرب والمسلمين أجمعين ، وهو ما لا يمكن أن يخطر في بال أى شخص

<sup>(</sup>۱) ص ۹۲، ۱۶۶، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۱۷، ۳۷۰ على سبيــل المثال لا غير .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) ص ۱۵۲ ، ۳۲۹ ، ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، ۳۲۹ على سبيل التمثيل ليس إلا .

ينتسب إلى الإسلام مهما يكن موقفه الحقيقى من هذا الدين ، إلا إذا وقع نخت وطء عنيف لا قبل له به !

ومن هذا الوادى أيضًا استعماله مراراً لكلمة ( أبرشية ) (١)، حيث يزعم أن مكة كانت بها أبرشية نصرانية ، وهي كلمة غير معروفة إلا في البلاد الغربية ، ومن ثم فلا يستخدمها حتى النصارى العرب . ومن فلتات القلم الفاضحة في الكتاب أيضًا لفظة «الامرأة»(٢)، التي لا يستخدمها على هذا النحو إلا بعض المستشرقين والكُتَّاب النصارى في لبنان ، أما في مصر فلا نَبْقى على همزتها إلا في حالة التنكير ، فإذا أدخلنا عليها ﴿ أَلَ ﴾ حذفنا هذه الهمزة . ومن الأمارات كذلك على أن هناك أيديا كتابية وراء هذا الكتاب تكرر الاستشهاد بالكتاب المقدس في مسائل الرؤى الدينية والوحى وما إلى ذلك باعتباره الفيصل في الموضوع (٣)، والقول بأن خلوة محمد في غار حراء هي تقليد يهودي نصراني أخذه عليه السلام عن خديجة

<sup>(</sup>۱) مر ۱۱۸ ، ۱۳۰ ، ۱٤۲ ، ۳۳۷ مثلا .

<sup>(</sup>٢) ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) من ٥٥٥ \_ ٢٥٦ ، ١٢٨ مثلا .

عن ورقة عن التوراة والإنجيل (١)، وكذلك اختصار اسم ١ سفر إشعياء ) مثلا إلى ( إش. ) ، على عادة أهل الكتاب ، بخلاف المسلمين ، الذين يذكرون الاسم في مثل هذه الحالة كاملا (٢). ومن هذه الأمارات أيضًا تحسُّر مؤلف الكتاب على دخول الإسلام مصر ، وتسميته فتح عمرو بن العاص لمصر استعماراً عربيا استيطانيا أتت في ركابه قبائل كثيرة دهست صعيد مصر ، واتهامه له رضى الله عنه بأنه وفعل الأفاعيل هو وجنوده بمصر المحروسة عكس ما يزعمه حملة المباخر من المؤرخين المحدثين ، (٣). فهل يعقل أن يقول خليل عبد الكريم ذلك ، وهو المنحدر من هؤلاء العرب الذين لولا الفتح الإسلامي المبارك لأرض الكنانة ما فكروا أصلا في الجيء إلى مصر المحروسة ؟ أم هل كانوا سيأتون حُبًّا في العجل أبيس وعبادته ؟ لقد كان عندهم من الأصنام والأوثان ما يغنيهم عن كل العجول ؟

ثم إن النَّفَس التبشيرى الصليبى النتن ليهب علينا أيضًا من خلال السطور التى تهاجم د. عبد الحليم محمود وتخاول الاستهزاء به والإقلال من شأنه (٤). ذلك أن الشيخ المبجَّل ، عليه رحمة الله ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۲ ـ ۳۷۳ ، ۲۸۴ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۵٦.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ص ۱۷۹ ، ۲۸۸ ، ۳۹۲ مثلا .

قد ترجم مثلا كتاباً من الفرنسية عن المسيحية يفضح عوراتها ويتتبع بالتوثيق العلمى ما لحقها على مدى تاريخها الطويل من عبث وتزييف. فهذا هو السبب في أنْ حَظِيَ هذا العالم الجليل من مؤلف الكتاب بالتطاول على شخصه الكريم ، مع أن ذلك المبشر الجبان لا يتسامى إلى مقام حذاء الشيخ ، الذى كان من أشجع من عرفت مصر من مشايخ الأزهر وأنبلهم وأخشاهم لله ، رحمه الله وأسكنه علياً الجنان .

ومن أوجه المشابهات بين الكتابين بما يعضد ما نقوله من أنهما خارجان من بالوعة واحدة هذا التفسير الحلمنتيشي للآيات القرآنية : فعلى سبيل التمثيل نرى المسمّى ﴿ أَبَا موسى الحريرى ﴾ يفسّر قوله تعالى في سورة ﴿ الأحزاب ﴾ : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ على أساس أن المراد بـ ﴿ الأحزاب ﴾ فرقُ النصارى التي تتصارع فيما بينها حول طبيعة المسيح وصلبه وما إلى ذلك (١) ، مع أن الآية إنما تتحدث عن أحزاب المشركين الذين الذين الذين كم عن كل صوب لمحاربة النبي وأتباعه في غزوة الخندق كما لا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰ .

يخفي إلا على جاهل حقود قد جعل الله في أذنه وقلبه وَقُراً ، وعلى عينه غشاوة! وبالمثل نراه يشرح قوله تعالى من سورة ( المائدة » : ﴿ لستم على شيء حتى تَقيموا التوراة والإنجيل وما أُنْزل إليكم من ربكم ﴾ بأن الخطاب فيه موجه إلى المسلمين وأن القرآن يطالبهم بالعمل بالتوراة والإنجيل والقرآن جميعًا لا بالقرآن وحده (١). وهذا العلُّج الخبيث قد اقتطع من صدر الآية عبارة «قل : يا أهل الكتاب، ، التي تدل دلالة قاطعة لا مجال معها للعبث التبشيري الدنس على أن الحديث فيها موجه لليهود والنصاري لا للمسلمين . وعلى نفس النهج الشيطاني يتناول قوله تعالى في الآيات التالية : ﴿ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ﴾ ، و ﴿ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ ، و ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ قائلا إنها تتحدث عن رهبان النصاري وقسيسيهم (٢)، مع أنه لا صلة بينها وبين الرهبان والقساوسة على أي نحو من الأنحاء ، إذ الحديث فيها عن المؤمنين من أتباع محمد ليس غير . وهذا من

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) ص ۲۰٤ .

الجلاء بحيث لا يمكن أن يفسرها بغير ذلك إلا وغد لئيم! وغير ذلك كثير . وواضح ماذا يريد أن يقول هذا المبشر . ولسوف نرى فيما يلى من صفحات مثل هذه التفسيرات البهلوانية في الكتاب الموضوع عليه اسم • خليل عبد الكريم • .

ثم أخيرًا وليس آخرا ينبغي ألا يفوتنا هذا المقدار الهائل من الروايات المستكنَّة في أعماق الكتب القديمة مما جعل المستشرقون وُكْدَهم تقصَّيه واستخراجه بملقاط الغلُّ الأسود وشُبُّك بعضه ببعض شَبُّكَا متعسفا متمحُّلاً والخروج منه بنتائج لا تُسلم إليها المقدمات . وقد قلت إن ما نعرفه عن خليل عبد الكريم لا يساعد عقلى على الاطمئنان إلى أنه هو صاحب كل هذا . خذ مثلا عندك أسماء النبي وصفاته وألقابه التي بجاوزت العشرات والتي يحرص مؤلف الكتاب على استخدامها ( بدلا من لقب النبوة أو الرسالة ) بطريقــة استهزائية مثل ( الخاشــع ) و ( الخاضــع ) و ( المسعــود ) و ﴿ آكل الشعير ﴾ (والمعطى الوسيلة) و ﴿ سعد الخلائق و ﴿ البهيَّ ﴾ و١٠ الخالص ، و(راكب الأتان ، و ٥ صاحب النّعلين ، ... إلخ ، إلخ. إن يد الاستشراق والتبشير واضحة هنا أيضًا . وإذا كانت اليد الذى ألفت الكتاب تظن أنها تستهزئ بالرسول الأعظم حين تسميه

«صاحب النعلين» أو « راكب الأتان » مثلاً فإني أذكر هذه اليد النجسة الآثمة بأن من البشر أشخاصًا بلغوا الغاية في السموّ والنبالة تمدّ النعال لتشرفها بملامسة أقدامهم كما فعل المقرى مع نعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ ألف كتابا عنوانه « فتح المتعال في مدح النَّعال ، ، على حين أن ثمة أناسا ( أو بالأحرى : بغالا ) كهؤلاء المستهزئين بمحمد عليه السلام لا يستحقون إلا الضرب بالنعال ، بل إن النَّعال لتشمئز من أن تَصْفُع بها وجوههم وأقفاؤهم تخرزا من التنجس بملامستهم . ولعل بعض المؤلفين يضعون لنا في هذه المسألة كتاباً بعنوان ( اشمئزاز النعال من صفع البغال ) . ثم ماذا في ركوبه عليه الصلاة والسلام الأتان أيها الأنتان ؟ ارْعُووا وادخلوا جحوركم لا يَحْطمنّكم أحقر نَفَر من أتباع محمد بنعالهم وهم منكم مشمئزون ا

بعد هذا كله كيف تُواتى صاحبَ الكتاب الذى نحن بسبيله الآن نفسُه على الذهاب مع الدعاوى العريضة بأنه ابن بَجْدَتها الذى أتى بالفتح المبين فى كشف الوحى المحمدى وسبَق الأولين والآخرين رغم أن الكتاب مأخوذ من كتاب ( قسّ ونبى ) إلا ما ليس له قيمة تذكر ؟ بعضا من حُمْرة الخجل أيها الأنجاس المناكيد!

وبعد ، فمسألة الكتب وانتحالها ظاهرة معروفة ، وبخاصة في

ميدان الكيُّد للإسلام . ذلك أن حَمْل الكتاب الذي يهاجم ديننا اسمَ مؤلف إسلامي أقْمَنُ أن يكون له تأثير أقوى في نفوس القراء المسلمين . ولدينا من هذه الكتب على سبيل المثال كتاب « مقالة في الإسلام »(١) لجرجيس صال ( George Sale ) أحد مترجمي القرآن الكريم إلى الإنجليزية ، فقد نقله بعضهم إلى العربية في الثمانينات من القرن قبل الماضي وتسمَّى على الغلاف باسم « هاشم العربي »، وهي (كما ترى) تسمية إسلامية صرف ، ثم تظاهر بأنه يريد أن يزيد القراء تعريفًا به فوصف نفسه بأنه ( نزيل البلاد الإفرنجية حالا » ، فبدلاً من أن يكحّلها أعماها ، إذ ماذا تعنى هذه العبارة إلا مزيدا من الغموض والتحيير ؟ والذي أراه أن المترجم هو أحد أدباء النصارى اللبنانيين في ذلك الوقت لأن ميسم الأسلوب الذي صيغ به الكتاب يقول هذا بأعلى صوته . كما أن المتسمَّى بـ « أبي موسى الحريري » نَفْسَه قد أبدى تشككه في اسم « هاشم العربي » هذا ، إذ وضع علامة استفهام بين قوسين بعد الاسم (٢) .

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب هو ، في الأصل ، المقدمة الطويلة التي أثبتها سيل ( Sale ) في صدر ترجمته للقرآن بعنوان ه The Preliminary Discourse ، مضافا إليها تعليقات المترجم التي هاجم فيها سيدنا وسيده رسول الله بقلة أدب سفيهة. (۲) ص ۲۱۸ مثلا .

وكلنا أيضاً نعرف قصة الرسالة التي حصل بها منصور فهمي على درجة الدكتورية في أوائل القرن العشرين من فرنسا والتي صوب فيها سهام الاتهام الحمقاء إلى الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تبرأ مما جاء فيها بعد ذلك وعاد إلى دينه كرة أخرى . هذه الرسالة يؤكد محمد لطفي جمعة ، وهو ممن تعلموا أيضاً في فرنسا في ذلك الوقت، أن المستشرقين قد أخذوا فهمي إلى هولندا وكتبوها وطبعوها له هناك ، وأن دوره فيها لا يتعدى قبوله وضع اسمه عليها حتى تروج بين المسلمين ويكون أثرها فيهم أعنف (١).

كذلك أورد د. محمد سيد أحمد المسيّر حالة أخرى من هذا القبيل ، وهي كتاب ( لماذا القرآن ؟ ) ( الذي صدر في ليبيا لمؤلف يدعى د. عبد الله الخليفة ) وكتاب ( قراءة في صحيح البخارى ) (لمؤلف يدعى د. أحمد صبحى في الهجوم على السنة النبوية) ، فهما كتابان متشابهان تشابها ضخمًا بل يكادان يتطابقان ، ومع

<sup>(</sup>۱) انظر رابح لطفى جمعة / محمد لطفى جمعة وهؤلاء الأعلام / عالم الكتب/ ۱۹۹۱م / ۳۳۲ ـ ۳۳۳ ، ومحمد لطفى جمعة / قطرة من مداد لأعلام المتعاصرين والأنداد / عالم الكتب / ۱۹۹۸م / ۲۹ ـ ۳۰ .

ذلك فقد صدر كل منهما في بلد مختلف ولمؤلف مختلف (١).

فإذا جئنا إلى دراسة ما في كتاب و فترة التكوين في حياة الصادق الأمين و ( الذي بلغني أن النية كانت متجهة لتسميته وتصنيع نبي ، بيد أنهم خَشُوا مغبة هذا التهور وآثروا أن يستروه بورقة توت فأعطوه العنوان المذكور ) ، فماذا نجد ؟ نبدأ أولا بما فيه من تناقضات بعضها داخلي ، وبعضها مع أفكار تضمنتها الكتب السابقة التي يخمل اسم و خليل عبد الكريم ) .

ونبدأ بتناقض موقفه من أُميَّة النبى . إنه يبدأ الفصل الأول المسمَّى ونبدأ بتناقض موقفه من أُميَّة النبى . إنه يبدأ الفصل الأول المسمَّى وقيدام (٢) بقوله : ( نحن نؤمن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يطالع صحيفة أيا كانت المادة المصنوعة منها ولم يمسك قلما ولم يخط بيمينه كلمة ولا حرفا .

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة د. المسيَّر لكتاب والده د. سيد أحمد رمضان المسيَّر ( السنّة مع القرآن » / دار الندى / ۱٤۲۱هـــ ۲۰۰۱م / ۲۳ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) وهو عنوان لا على الفصل وحده بل أيضًا على الخزى والعار اللذين باء بهما الكاتب حين استخدم هذه الكلمة ظنا منه أنها تعنى ( القادم ) ( أى النبى المنتظر ) ، بينما هي تعنى ( القُدَّام ) كما سلف بيانه .

ومع تقديرنا للبَحّاث الذين أجهدوا أنفسهم لإثبات أنه لم يكن أميا بل كان يعرف القراءة والكتابة فإننا نرى أن ما طرحوه لا يعدو أن يكون قرائن لا ترقى إلى رتبة الأدلة ، (١).

ويلاحظ القارئ الكريم أن الكاتب يبدأ كلامه بأنه و يؤمن ... إلخ ، وهذا كلام فارغ ، فهو لا يؤمن بأى شيء في هذه القضية ولا في غيرها بل مرة يقول بهذا الرأى ، ومرة يقول بعكسه ، أى أنه كالريشة في مهب الريح . ذلك أنه يعتمد هنا في القول بعدم معرفة الرسول عليه السلام القراءة والكتابة على وصف القرآن له ولقومه بالأمية ، أى أن الأمية إنما تعنى عنده عدم القراءة والكتابة (٢) . لكن خليل عبد الكريم ، في أحد الحوارات الصحفية ، يقول بعكس ذلك تماما ، إذ فسر الأمية الواردة في القرآن بأن المقصود بها الإشارة إلى الأم الأم الأخرى من غير اليهود ، أى الأم التي لم ينزل عليها كتاب سماوى (٣) ، على حين أن الكتاب الأخير يحمل بعنف على من

<sup>(</sup>١) ص ١٥.

<sup>(</sup>۲) ص ١٥ ـ ١٦ .

 <sup>(</sup>۳) انظر الحوار الصحفى الذى أجراه معه أيمن شرف قى صحيفة ( الدستور ) /
 ۲۸ يناير ۱۹۹۸م / ص ۱٦ .

يفسرون الأمية بهذا المعنى . فأين الإيمان هنا ؟ وما هذه النفخة الكذابة الفارغة في استخدام ضمير الجمع ( نحن ) ؟

وبالمثل يجد القارئ في كتاب ١ شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة \_ محمد والصحابة ) ، الذي يحمل اسم (خليل عبد الكريم، أيضًا اتهاما للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان يحرص على الاطلاع على الكنز المعرفي الديني الثمين الذي كان في جعبة سلمان الفارسي ليستعين به في صناعة القرآن (١). فلماذا يحرص النبي على الاختلاء بسلمان طوال الليل في بيته صلى الله عليه وسلم إذا كان ورقة وخديجة حسبما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا قد ظلا يعلمانه ويقرآن عليه الكتب الدينية ويشرحانها له ويستعيدانه ما سمع نحو خمسة عشر عاما إلى أن تأكد لهما أنه قد تمت (كما يقول الكتاب التافه السخيف ) برمجته بما لقناه إياه حتى صار لا يخرم منه شيئا بسبب ذاكرته الحديدية التي لم يكن يفلت منها شيء ؟

وفي الصفحة التاسعة عشرة نراه يؤكد أن مجربة تصنيع النبي التي

<sup>(</sup>١) صر ١١٤ من الكتاب المذكور - سينا والانتشار العربي / ١٩٩٧م / ١٤٤.

قامت بها حديجة وورقة لا تنفي جانبها الغيبي ، إذ لا تعارض بين الأمرين ، لكنه بعد قليل يبين أن الإيمان بالخوارق والمعجزات ( التي يسميها مخاريق وشعبذات ، وهي تسمية لها دلالتها المفضوحة التي لا تخفي على أحد ) هو جزء من ثقافة البيئة العربية المتخلفة ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند الكلام عن هذه البيئة . وزاد فنفى في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المائة أن تكون حادثة الغار (وهي الحادثة التي تُوجَت جهود ورقة وخديجة مع محمد بالنجاح الساحق حسبما يدّعي هذا المبشّر المحترق) من الخوارق بل هي نتيجة المجهود البشرى الذي قام به الاثنان. وهو ، كما ترى ، تناقض فجّ صارخ . ويزيده فجاجةً صراخ المؤلف المستمر عن موضوعيته ورؤيته العلمية الثاقبة التي لا يُخرُّ منها الماء !

كذلك نُلْفي الكاتب في الصفحة التاسعة عشرة يصف النبي عليه السلام بأنه كان أمام خديجة ابنًا لينا خاضعا مسالمًا لا يعرف إلا الطاعة والموافقة لا زوجًا مشاكسًا جدلا ، مؤكدا أن هذا النموذج السهل انخبت هو النموذج المطلوب لإنجاح التجربة التي أرادت خديجة من خلالها تصنيعه صلى الله عليه وسلم ليا ، ليعود فينقلد على نفسه بعد سطور قائلا إن خديجة كانت تريد ممن يشاركها

التجربة (أى من محمد صلى الله عليه وسلم) أن يصير ضريباً لها فى الحزم والعزم (١). بل إنه ليُلِح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بعبقرية عجيبة وأخلاق سامية مدهشة وخصائص باهرة لا يتصف بها أى إنسان غيره ، لأنه فذ فريد فى بابه (٢). فمن الواضح أن كلام الكاتب فى هذا الموضوع هو ، رغم الطنطنات والحذلقات ، رجراج سخيف لا قيمة له !

والمؤلف يبدئ وبعيد في القول بأن ورقة وخديجة قد تعاونا إلى أقصى مدّى بهدف تثقيف محمد (أو و قلّوظته وصنّفرته وتلميعه بلغة المساطيل التي يعج بها الكتاب)، ونحن بدورنا نسأله: إذا كنت أنت نفسك قد قلت إن ورقة أراد قبلا أن يتزوج خديجة لكنه لم يوفّق إلى ذلك ، وإن أخته قتيلة الكاهنة قد حاولت أن يعاشرها عبد الله (والد الرسول عليه السلام) كيما ينتقل إليها النور القدسي الذي كان في وجهه فصدّها وذهب إلى آمنة زوجته فعاشرها فحملت منه بالقادم المنتظر (٣)، فكيف يمكن أن ينسى ورقة هذا كلّه ويمدّ يد

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹ ـ ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۷ \_ ۱۹۲، ۳۸ مثلا .

<sup>(</sup>٣) ص ٣٦ .

التعاون إلى خديجة ليصنع من محمد نبيا رغم أنه قد نال هو وأخته على يده ويد أبيه القهر والهزيمة السمُذلّة ، ما دامت المسألة كلها تدبيرا بشريا لا دخل فيه للسماء ولا للّخوف من الله أو الرجاء في ثوابه ؟ أرجو من أحد العقلاء أن يخفّ لنجدتي فقد احتار دليلي مع هذا المبشّر المستخفى الذي بلغني أن بعض الناس قد قال عنه إنه يكتب بيديه ورجليه ، بينما أرى أنا أنه إنما يكتب ، ويفكر أيضاً ، بحوافره !

وقد مرّ بنا فيما سلف من صفحات ما قاله المؤلف في موضع من كتابه من أن خديجة قد «جَفّ ريقها وحفيت قدماها وداخت السبع دوخات ... حتى وافق إمام الأولين والآخرين على خطبتها فنكاحها»، وساقت إلى محمد المراسيل من ذكور وإناث وأحرار وعبيد وموال وأقارب وأباعد ، وظلت تخاصره إلى أن سلم لها ورفع الراية البيضاء بعد « عصلجة » منه شديدة ورضى أن يتزوجها (۱). ولكننا نسمعه في موضع آخر من ذات الكتاب يعدد الفوارق التي تميز خديجة على محمد في الحسب والمال والخبرة والثقافة ، ثم يختم قائلاً إن محمدا لم يكن يصدق أن خديجة ترضى بالزواج منه (۲).

<sup>(</sup>۱) ص ۳۹ ، ۶۱ ـ ۲۱ ، ۵۱ ـ ۲۲ ، ۲۱ . ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٨٩ .

فبأى الكلامين نأخا ؟ حسبنا الله ، ونعم الوكيل !

ومن تناقضات الكاتب أيضًا تأكيده أن العبيد المكيين النصارى المعاصرين للرسول عليه السلام ( كان في لهجتهم أو لغتهم عجمة ، وفي لسانهم حُكْلةً مما يجعلهم عاجزين أو معوِّقين عن نقل ما لديهم من علم . هذا مع التسليم الجدلي البَحْت بأنهم يحوزون علما . وحقيقة أن محمدا ، بما أوتى من فصاحة ورزق من بلاغة ونفح من لُسُنِ ومنح من ذرابة ، كان في مقدوره ترجمة ما يتلقاه منهم إلى اللسان العربي المبين . بيد أن المشكلة الكبرى تكمن في البداية ، وهي صعوبة أو عُسْر توصيل ما عندهم من معارف إلى محمد . وهذا مشاهد فيمن يريد أن يشرح وجهة نظره بلغة لا يجيدها فيعسر عليه ذلك ، (١). عظيم ، ولكن ماذا نفعل في النص التالي الذي كتبه المؤلف في موضع آخر من كتابه والذي يقول فيه عن هؤلاء العبيد أنف سهم : ( لا شك أنه دارت حوارات بينهم وبين سادتهم ، وبعضهم بلغ درجة لا بأس بها من الثقافة الدينية مع إجادته القراءة والكتابة ، وتملُّك أو حاز نفر منهم إصحاحاتٍ وأبعاضا من الإنجيل

<sup>(</sup>۱) من ۱۷ ،

... ومنهم من كان يشرح لسادتهم أمور دينهم وأحوال بلادهم ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار الماضين وقصص الراحلين » (۱). والآن ما العمل ؟ أنقول إن الكلام الأول كان في الصفحة السابعة عشرة ، على حين أن الكلام الثاني موجود في الصفحة السادسة والأربعين بعد المائة ، فالمسافة بين الصفحتين من الطول إذن بحيث تسمح لأولئك العبيد أن يتغلبوا على عُجمتهم وحكلتهم وأن يتعلموا العربية ويحسنوا الحديث والتعبير بها عن أعقد الأفكار والمشاعر؟ ولم لا ؟ إن الفرق بين الموضعين هو مائة وثلاثون صفحة ، كل صفحة تنطح صفحة ، وهو فرق هائل يمكن أن تتحقق فيه المعجزات !

ومما يلفت النظر أيضًا الحملة العنيفة الشعواء التي يشنها المؤلف في عدة مواضع من كتابه على المستشرقين مُسَفَّهًا لعقولهم وأفكارهم ، ومتَّهما لهم بالجهل باللسان العربي والعجز عن فهم الكتب العربية فهمًا صحيحًا ، وداعيا إياهم إلى أن يأتوا فيَجْتُوا بين يديه ليرتشفوا من رحيق علمه الصافى ، وضاحكًا منهم ومن جهلهم

<sup>(</sup>١) ص ١٤٦ ـ ١٤٧ . والجزء الذي تحته خط نَقَلُه الكاتب من د. جواد على .

لدرجة ( الاستلقاء على القفا ) حسب تعبيره ، وناعياً عليهم «عباطتهم» وانغلاق بصائرهم (١١). وقارئ هذا الكلام لن يصدق أن صاحبه هو هو نفسه الذي رفعهم إلى أعلى علَّيين في كتاب آخر من الكتب التي تحمل اسم خليل عبد الكريم أيضاً ، وإن استثنى من هذا التمجيد الطائقة التي أسلمت منهم ، إذ رماها بالفجاجة والضمور الفكرى والهزال (٢). فالمسألة عند صاحب هذه الكتب ، كما هو واضح ، ليست مسألة تحقيق علمي موضوعي بل مسألة حالات لا ضابط لها ولا رابط ، اللهم إلا كُرْهه القاتل للإسلام ونبيه ورموزه الأطهار الشرفاء . والحالة التي بين أيدينا الآن تستلزم التطاول على المستشرقين من أجل إيهام القارئ المسلم أن الكاتب يعادى الاستشراق ولا ينطلق من نقطة الكراهية لدين محمد .

ولا مانع عند المستشرقين أن يُقلَل من شأنهم ظاهريا ما دام الهدف الذى المحتب الكتاب إليه سهامه السّامّة هو نفس الهدف الذى يتغيّون ، وهو ضرب الإسلام في مقتل . وإذا كان الكتاب يتضمن

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲ ، ۲٤۸ ـ ۲٤۸ ، ۳۹۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة .. محمد والصحابة ) / ١٦٦ ... ١٦٧

كل هذا القدر الهائل البشع من البذاء والاستهزاء بمحمد ، فلا مانع أن ينال المستشرقين شيء من تقليل الشأن الذي يُعد ، بالقياس إلى ما وُجّه إلى الرسول الأكرم ، دغدغة من الحبيب لحبيبه . ومع ذلك كله فإن اللعبة مكشوفة بل مفضوحة لا تجوز على أحد !

ونمضى مع مخازى الكتاب الأخرى ، بيد أننا لن نتناول إلا عينة محدودة من ألوان الخَبل الفكرى التي يفيض بها . ونبدأ بالسؤال التالى، وهو يتعلق بالفكرة الأساسية التي يدور عليها فنقول : إذا كانت خديجة تؤمن بأن هناك نبيا قادماً فكيف يخطر في ذهنها مجردً خُطُورِ أَن تقوم هي بتعليمه وتدريبه وتثقيفه وتوجيهه أو ، حسب لغة الحشاشين والحوذية ، بـ ( صَنْفَرَته وقلُّوظته وتلميعه ) ؟ كيف يا ترى يمكن لبشر عادى ، بالغا ما بلغ تفوقه العقلى وسموه النفسى وامتيازه الخلقي ، أن يصنع نبيا ؟ أأرادت بعملية « الصنفرة والقلوظة والتلميع ، أن تتدارك مقدّما ما يمكن أن يقع فيه الله سبحانه وتعالى من سهو أو نسيان فيَخْرَج نبيه من تخت يده غير مُصنَّفَرٍ أو مُقَلُّوظ ؟ أأنا في حلم أم في علم يا إلهي ؟ أهذا كلام يقوله بشر ، أم نَعيرُ مما تصيح به البقر ؟ وحتى لو جارينا أصحاب هذا التفكير ( أو بالحرَّى :

«النَّعير» ) ، فهل تستغرق هذه العملية ، وبالذات مع شخص عبقرى كمحمد (حسيما وصفه الكتاب مرارا) ، خمسة عشر عاماً ؟ إن المقصود بالتثقيف هنا هو قراءة التوراة والإنجيل عليه وشرحهما له ، فما الذي فيهما مما يمكن أن يستغرق شُرْحُه وفَهُمُه خمسة عشر عامًا، ومحمد ، طبقا لشهادة ذلك المبشِّر له أكثر من مرة ، كان كالكمپيوتر في الحفظ والاستيعاب والقابلية للبرمجة ؟ والله لو كان كمبيوتر وزارة الداخلية ذاته الذى تتهمه صحف المعارضة بالضلال المبين ما أخذت منه المسألة خمس عشرة ثانية ! ثم لماذا لم تحضر له مدرسا خصوصيا يعلمه القراءة والكتابة ليقرأ الكتب بنفسه بدلاً من « خُوتة الدماغ » التي كانت تتكبدها ؟ ألم أقل إن المبشر الذي ألُّف هذا الكتاب إنما يفكر بحوافره ؟

إنى دائمًا ما أقول إن أهل الغرب ذوو عقول منظمة وتفكير مستقيم ، إلا أن يُذكر أمامهم محمد ، فعندئذ يرتدون كالأطفال فتتأتئ عقولهم وتفأفئ ! إن ذكر محمد أمامهم يُشِلَ منهم الأذهان ! وإلا فأنشدك الله أيها القارئ أن تخاول تفسير هذا البراز الذي يلطخون به الأوراق كلما أرادوا أن يتحدثوا عن الإسلام . إنك تنظر إليهم ، وهم يتحدثون في أي موضع خلا الإسلام ونبي الإسلام ، فتجد لهم

في وجوههم أفواها ، وتنصت إلى هذه الأفواه فتجدها تصدر كلاما ، لكن ما إن يتحول الحديث إلى محمد حتى تفاجأ بأن هذه الأفواه قد انقلبت إلى أستاه لا يصدر عنها إلا الضراط والخراء! ثم تساؤل آخر: إذا كانت خديجة تستطيع أن تصنع نبيًّا ، فلماذا لم تحاول أن تجعل من نفسها هي نبية بدلاً من تجشُّم عناء القراءة والشرح والتسميع ... إلخ خمس عشرة سنة مع محمد ؟ لقد زعم المؤلف أنها كانت نصرانية . والنصارى ( واليهود أيضًا ) ، كما هو معروف ، يؤمنون بوجود نساء نبيات كسارة زوجة إبراهيم عليه السلام ، ومريم أخت هارون وموسى ، وحنة أم يحيى (١) ، أفلم يكن أجدر بها وأليق بحصافتها وحزمها وعزمها أن تضيف اسمها إلى قائمة النبيات لدى أهل الكتاب ما دامت النبوة بهذا اليسر عند صاحبنا ؟ أفلم تكن

<sup>(</sup>۱) في كتابي و مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى ) ( نشر مكتبة زهراء الشرق) فصل بعنوان و نبوة النساء ) فندتُ فيه اعتقاد أهل الكتاب في نبوة النساء من قلب الكتاب المقدس نفسه . فأنا إذن ممن لا يوافقون على القول بأنه كانت هناك نساء نبيات ، لكنى هنا إنما أجرى مع المؤلف فيما يقول وأنطلت من نفس منطلقه ، وهذه غاية المسامحة من جانبي ، بيد أن الطرق دائمًا ما تكون مسدودة في وجهه رغم ذلك .

مثقفة (ومن الإنتلجنسيا أيضًا) كما يقول المتفيهق الوحيم الثقيل الظل؟ (١) أفلم تكن طاهرة (بل ( الطاهرة ) بألف ولام الماهية) ؟ أفلم تكن رَجْلة العزم قوية الشكيمة كما جاء في الصفحة التاسعة والعشرين ؟ أفلم يكن أُملُها ومُنى عينها أن تقوم بصنع نبى ؟ فما الذي منعها أن تجعل من نفسها النبية المنتظرة ؟ إن هذا يذكرنا بـ ( أذنك من أين يا جحا ؟ ) .

بل دَعُونا من هذا كله وتعالَوْا نسأل : لماذا أرادت خديجة أصلاً أن تصنع نبيا ما دام الأمر كله تدبيرا بشريا ؟ وأى تدبير ؟ تدبير هو إلى التآمر أقرب منه إلى استقامة الخلق والضمير . إن هذا يذكرنا بالمثل القائل : ( من له مال يحيّره ، يشترى حماما ويطيّره )! فخديجة ، حسب هذه النظرية السقيمة الرذيلة رذالة عقل صاحبها ، كان عندها مال لا يُحْسَى ولا يُعدّ ، وكانت لا تعرف ماذا تفعل به ، فقالت ذات يوم في عقل بالها ، وكانت وحدها في البيت لا بجد ما تفعله : ( ما رأيك يا بنت يا خديجة ؟ أنت تسمعين الناس هذه الأيام في كل مكان يتحدثون عن القادم المنتظر ، فماذا لو بادرتهم أنت

<sup>(</sup>١) ص ٩ ، ١٩١ ... إلخ .

واتفقّتِ مع ابن عمك ورقة بن نوفل مدير ( مصنع بجميع وتركيب وقلُوظة الأنبياء \_ نوفل إخوان ) على أن ( يصنع ) لك حتة نبى على هواكِ ، ( ويصنفره ويقلوظه ) مع ضمان سنة ، ويوصّله لك إلى البيت فتضعيه في البهو على يمين الداخل بعد ( تلميعه ) من غبار الطريق لتكيدى به العواذل والأعادى من أمثال أم هانئ ؟ والنبى يا خديجة لتكونن هذه قنبلة الموسم ! ) .

ألا خيبة الله على التافهين! بالذمة أهؤلاء رجال؟ أيمكن أن يكون رجلاً من يقول عن سيد الأنبياء والمرسلين إنه بحاجة إلى صنفرة وقلوظة وتلميع؟ إن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يدور إلا في است ( لا في عقل) مبشر قد ثارت به وَجْعاؤه أياما وليالى ذات عدد فلم يجد من يشفيه من دائها! أخزاكم الله أيها المبشرون المناكيد! إن مَنْ بيتُه من زجاج لا يرمى الجبال الرواسى الشماء بحجر! ترى ما الذى يمنع الكاتب الفلحاس أن يجعل من نفسه نبيا ما دامت النبوة سهلة إلى هذا الحدّ؟ فليُرنا مهارته ، وها نحن أولاء منتظرون ، وأيضًا متيقنون أنه سيموت صفعا بالنعال القديمة على أيدى جماهير « المستضعفين في الأرض » الذين يتفيهق بأنه وأمثاله أيدى جماهير « المستضعفين في الأرض » الذين يتفيهق بأنه وأمثاله

هم الناطقون باسمهم ، المدافعون عن مصالحهم ، الميّتون في هواهم! أوه ! لقد نسينا للأسف في زحمة الكلام ورقة بن نوفل ، الذي كان أستاذا لأستاذة محمد وقسيساً لكنيسة مكة طبقا للنظرية الرقيعة . فيا ترى لماذا لم يتقدم هو ، وهو رجل جاهز ومل، هدومه ثقافةً وإخلاصا وتقوى ، ويعرف العبرى ( وربما السرياني والآرامي والحبشي وسائـر اللغـات السامية أيضًا ) ، ويترجم مـن الإنجيـل إلـي العربية ٥ ترجمة رائعة ودقيقة > ( على حدّ وصف أحد النقاد المصريين لكل ترجمة يكتب عنها رغم أنه لا يعرف أية لغة أجنبية ) ، فينصّب نفسه نبيا ؟ ألم تكن خديجة تموت رغبةً في الفوز بالقادم المنتظر ؟ ألم يكن هـو يحـب خـديجـة ويبـغى الزواج منها فلم يوفّق ؟ تاهت ولقيناها ، فهذه هي الفرصة التي لا ينبغي أن يضيُّعها من يديه بهذه البساطة : يدُّعي النبوة ، ولن يحتاج الأمر عندئذ خمس عشرة سنة ولا حتى خمس عشرة دقيقة لأنه ، كما قلت ، جاهز من فوره ، على عكس محمد ، الذي يصوره لنا شُذَّاذ التبشير فتَّى خامًا مليطا من الثقافة عربًا من التجربة والذى سيجشمه من تعب الإعداد وإرهاق التدريب ما تضيق به الصدور . ما عليه إذن إلا أن يقول : أنا نبى ، وموسى نبى ، وعيسى نبى ، وكل من له نبى يصلّى عليه ! فيرد عليه

جمهور أبرشيته في صحن كنيسة مكة قائلين : ( اللهم ، صلّ وسلّم عليك يا نبي ! ) ، وبهذا تنفض السيرة كلها في لحظات !

ولكن قبل أن نترك ورقة نجب أن نقف وقفة عند قسوسته المزعومة . لقد ورد اسمه في بعض الروايات الإسلامية مصحوباً بلقب ( القسّ ) ، فهل كان ، رضى الله عنه ، قسًّا فعلا ؟ لقد كان الرجل يعيش في مكة ، ولم تكن في مكة كنيسة على عكس ما يدُّعي مؤلف الكتاب الذي نحن بصدده وكذلك صاحب وقسّ ونبي، (الذى يذكرني عنوانه بـ ( الراقصة والطبال ) و ( ياسين وبهية ) و المسن ونعيمة و المبروك ومقبولة الموغيرها من عناوين الأفلام والتمثيليات المشابهة) ، وإلا فَلْيَدِّلنا أحدهما على مكان تلك الكنيسة ، اللهم إلا إذا قال لنا إن ورقة كان يضعها دائما في جيبه لا يُخْرجها ولا يريها لأحد في حلِّ أو ترحال (لأنها أيضاً كانت كنيسة « نُونُو » كـ « المحفَّظ » ( بسلامته ) الذي لا يستطيع التلفظ بالهاء فيقول ( الأيُّكة ) بدل ( الهيئة ) ! وهأنذا أضع بين يديه ( دائرة المعارف الإسلامية: The Encyclopaedia of Islam ، التي كتبها المستشرقون من يهود ونصارى وملاحدة ، فليدلنا إن كان صادقا على أى موضع فيها يقول إن مكة كانت بها كنيسة .

إن المؤلف النحرير يزعم أن مكة كانت تعج بالنصارى (١) ، لكنه لم يَحل في ذلك إلى أي مرجع . أما أنا فيكفي أن أستشهد بلامنس المبشر الأسود القلب الذي يقول في كتابه L' Islam - Croyances" "et Institutions إن النصارى المكيين إبانئذ لم يكونوا يشكلون سوى حفنة ضئيلة . وهذا نص كلامه بالفرنسية : A la Mecque , nous" ne pouvons constater que l'existence d'une infime poignée de chrétiens indigènes, à savoir qoraichites "(٢) أن مثل هذا المبشر البلجيكي المتعصب أشد التعصب لنصرانيته لا يمكن أن يقلل من أعداد النصارى في مكة بأية حال . إذن فمزاعم صاحب ( فترة التكوين ) لا تزيد على كونها سمادير مما يثور في أذهان المساطيل! وإلا فأين كان هؤلاء النصاري حين هجم أبرهة بجيشه الجرار يتقدمه الفيل على مدينتهم ؟ أكانوا سيسكتون فلا ينضمون إليه ضد مواطنيهم الوثنيين ؟ أم على الأقل هل كانت الروايات تتجاهلهم هذا التجاهل التام ؟

<sup>(</sup>۱) ص ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٧ \_ ٢٨ / المطبعة الكاثوليكية ببيروت / ١٩٢٦م .

وقد مرَّ بنا قول المدعَّو ﴿ أَبَا مُوسَى الحريرى ﴾ إن ورقة كان ينتمى إلى النصارى الإبيونيين الذين لم يكونوا يرون في عيسى إلها أو ابن إله، وكان الإنجيل الذي يقرأونه هو ( الإنجيل بحسب العبرانيين ) ، وهذا الإنجيل يخلو من عقيدة التثليث والصلب وما إلى ذلك. وهو نفسه ما جاء في الكتاب الذي معنا حُذُوك النّعل بالنعل(١). بل لقد ذهب إلى أن كل النصاري العرب كانوا من هذه الفرقة مستدلا على ذلك بأن القرآن الكريم لا يتحدث عن الأناجيل المتعددة التي بيد المسيحيين الآن بل عن إنجيل واحد هو الذي نزل على عيسى عليه السلام . وهو الإنجيل الذي كان يقرؤه ورقة وغيره من نصاري العرب(٢). ومن الممكن جدا في رأيي أن يكون ورقة وأمشاله هم وحدهم من موحدى النصارى دون سائر النصارى العرب ، وإلا فلو كان العرب جميعا على النصرانية الصحيحة التي أتى بها عيسى ، وكان كتابهم هو حقا الإنجيل الذي نزل على ذلك الرسول عليه السلام ، فكيف نعلّل هذا الهجوم الشديد الذي يُصلّى به القرآن الكريم النصارى وإيمانهم بألوهية المسيح وصلبه ... إلخ منذ فترة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۳۷۱ مثلا .

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٤ \_ ١٧٧ وغيرها .

مبكرة من الوحى المكسى كقوله تعالى عن ابن مريم عليه السلام: ﴿ قال : إني عُبدُ الله آتاني الكتاب ، وجعلني نبيا \* ... \* ذلك عيسى بن مريم قُولَ الحق الذي فيه يَمْتُرون \* ما كان لله أن يتَّخذ من ولد! سبحانه! إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن . فيكون \* وإن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم \* فاختلف الأحزاب من بينهم ، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾ (١)، وقوله عز شأنه حكاية لموقف الكفار حين رَأُوا الرسول محمدا عليه السلام ينكر عليهم شركهم : ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ ابنُ مُرْيِم مثلا إذا قومك منه يُصدُّون \* وقالوا : أآلهتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جَدُّلا ، بل هم قوم خصمون \* إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ﴾ ... إلى أن يقول سبحانه على لسان عيسى عليه السلام : ﴿ إِن الله هو ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم \* فاختلف الأحزاب من بينهم ، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ﴾ (٢). أما حديث القرآن عن إنجيل واحد لا عن أناجيل متعددة فسببه أن الله

<sup>(</sup>۱) مريم / ۳۰ ـ ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) الزخرف / ٥٧ \_ ٦٥ .

سبحانه قد أنزل إنجيلا واحداً على عبده ونبيه عيسى لا عدة أناجيل ، فهو يحدثهم عما أنزله لا عما سطروه بأيديهم وقالوا : ﴿ هذا من عند الله ﴾ ليشتروا به ثمناً قليلا . وهذا من الوضوح بمكان ، لكن الضمائر الملتوية تعمى عنه عمدا مع سبق الإصرار بغية إثارة الشكوك والعواصف .

أما لقب (القَسَ) الذي كان يُطْلَق على ورقة فلا يخرج عن أن يكون إشارة إلى تقواه وقراءته الإنجيل (١)، فهو لَقَبٌ مَدْحِيّ لا اصطلاحي . وعندنا أيضا عبد الرحمن صاحب سلامة في العصر الأموى الذي كان يُلقّب بـ (عبد الرحمن القسّ) رغم أنه كان مسلما ومعروف أن (القسّ) في الأصل هو العالم عند النصارى ، ثم أصبح يدل على الرتبة الكنسية المعروفة . هذا هو وضع المسألة ، لكن سمادير الخمر لا تترك صاحبنا في حاله فيتمادى في دعاواه قائلا إن ورقة ، الخمر لا تقرك صحمد على خديجة ، قد عقده بصفته الكهنوتية (٢).

<sup>(</sup>۱) بل إن بعض الدارسين ينكرون مجرد نصرانيته مستندين في ذلك إلى حجج يؤكدون بها ما يقولون . انظر د. عويد بن عياد المطرفي / ورقة بن نوفل في بطنان الجنة / رابطة العالم الإسلامي / ١٤١٣هــ ١٩٩٣م / ٥٧ وما بعدها. (٢) ص ١٣٦ــ ١٣٧ .

وهذا كذبُّ صُراح : فالرجل لم يكن قسًا كما أثبتنا لتونا . وثانيا ها هي ذي العبارة التي استند إليها صاحبنا في التدليل على أن خطبة ورقة في حفل النكاح المذكور كانت خطبة طقوسية . قال رضي الله عنه: ﴿ قَدْ رَغْبِنَا فِي حَبِّلُكُمْ وَشُرْفُكُمْ . فَاشْهَدُوا عَلَى يَا مَعَاشُر قَرِيشُ بأنى زوَّجْتُ خديجة من محمد ، فهل هذا ، بالله أيها القراء ، هو الكلام الذى يقوله القسيس في مثل هذه المناسبة ؟ هل يقول القسيس لأهل الخاطب إننا نرغب في حبلكم وشرفكم ؟ وهل يمكن أن يكون ردّ وكيّ الخاطب على القسيس عندئذ : « قد أحببتُ أن يُشْرُكُكُ عمها ، كما قال أبو طالب لورقة بعد انتهائه من خطبته ، اللهم إلا إذا قيل إن عمها كان هو أيضًا قسيسًا فأراد أبو طالب أن تكون البركة مضاعفة ؟ أليست زيادة الخير خيرين على رأى المثل ؟ إن شرّ البلية حقًّا ما يَضْحك ! طيب ، فأين الإكليل الذي تضعه العروس النصرانية على رأسها في مثل هذه المناسبة ؟ وأين الزيت المقدس الذى يمسح القسيس به العروسين ؟ وهل يمكن أن نصدق أن خطبة قسيس في عقد قران يمكن أن تخلو من ذكر الآب أو المسيح أو الروح القدس أو البركة المقدسة أو أى شيء من هذا القبيل؟ يا له من عرس نصراني عجيب ! وهذا كله لو كان ورقة فعلاً هو

الذى تكلم باسم خديجة ، إذ الروايات الأخرى تقول إن أخاها أو أباها أو عملها هو الذى تولى ذلك ، لكن صاحبنا بجاهل هذا كله ظنا منه أن صنيعه ذاك سيوصله إلى غرضه ، ولكن هيهات ثم هيهات!

ومن المسائل التي تتعلق بورقة أيضًا إطالة صاحب الكتاب الوقوف عند انقشاع الوحى عن رسول الله في السنوات الأولى من بعشته وربطه بين ذلك وبين موت ورقة ربط العلة بالمعلول (١٦)، مع أن الروايات التي اعتمد عليها تعطف الأمرين مجرد عطف بالواو مما لا يفيد تعليلا بل ولا ترتيبا زمنيا . يريد أن يقول إنه لما مات ورقة لـم يُعَدُّ هناك أحد يُمدّ محمدا بما يقوله للناس مدّعيا أنه وحي من السماء . وقد نسى الفلحاس أنه قال إن خديجة هي التي كانت تمد محمدا طوال الخمسة عشر عاما السابقة على البعثة ، فإذا أضفنا إليها السنوات التي مرت بعدها قبل أن يتوقف الوحى أصبح عندنا ما يقرب من عشرين عاماً حسب ما أورده الفلحاس من روايات ، وإلا فالروايات الأخرى تقول إن توقف الوحي إنما تم بعد الدفقة الأولى منه . فأين الطنطنة التي أوجع دماغنا بها طوال الوقت عن خبرة خديجة وذكاء

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۶ ـ ۱۹۰ .

خديجة وثقافة خديجة التي جعلتها واحدة من (إنتلجنسيا) زمانها بجدارة واستحقاق ؟ ألا يكفيها هي ومحمدا عشرون عامًا كي يستطيعا الاستمرار في أداء مهمتهما دون الاعتماد على ورقة ؟ فكيف استأنفا عملهما بعد ذلك رغم أن ورقة بعد أن دفن لم يعد إلى الحياة مرة أخرى ورغم أن الوحى بعدها أصبح أكثر موضوعات وأعقد حجّاجا ؟ بل كيف استمر الوحى بعد موت خديجة نفسها ثلاث عشرة سنة وقد ازداد تنوعاً وتعقيدا ؟ شيء واحد يستطيع المبشر السخيف العقل أن يحاجَّنا به ، ألا وهو أن الشنطة التي كان يضع فيها ورقة كتبه ومترجماته قد ذهبت عند تقسيم تركته إلى واحد من الورثة يعرف قيمتها لأنه كان من ( الإنتليچنسيا الطليعيين ) فرفض أن يعطيها لخديجة إلا بعد مساومات ومداولات استغرقت وقتاً طويلا ، فلما استقرت ( شنطة ورقة » ( ورقة من ؟ صاحب الشنطة طبعا ! ) في يد خديجة عاد الوحي يتدفق من جديد، وانطلقت جماهير «التّرسُو» تصفق لهذه النهاية السعيدة للفلم بعد أن علَّق القلقَ أنفاسَها وقتا طويلا . هل رأى أحد رقاعة بهذه الغثاثة ؟ وبالمناسبة هناك كتب أخرى مبكرة في السيرة والتاريخ لا تذكر موت ورقة مع توقف الوحى بأية حال ، لكنى لن أقف عند هذا .

ويرتبط بهذه النقطة زعم آخر ، فقد تفلحس المبشر المستخفى مؤكدا أن السرّ في عدِم زواج الرسول على خديجة هو أنها كانت نصرانية ككثير من قومها بني أسد ، والنصاري لا يعرفون تعدّد الزوجات. قال ذلك مختالاً منتفشا بعبقريته التي فطّنته لما لم يفطن إليه أحد من قبل من عرب وعجم وفرنجة (١) كما قال ، مع أنه هنا أيضًا إنما يردد كلام المدعو ( أبا موسى الحريري ) ! ثم إنه لم يكتف بذلك بل تخيل حواراً بين محمد وخديجة يقول فيه : ١ حتى لو فرضنا فرضا جدليا أنه فكر في ذلك (أي في الزواج عليها بأخرى)، فإن الرد سوف يجيء من الطاهرة أمَّ هند : أذكَّرك يا أبا القاسم (هكذا دأبت على مناداته أ. هـ.) بأن ثقافتنا الدينية تَحَظّره حظراً باتا . وماذا يقول بحيرا وورقة وعداس وناضح وميسرة عنى ؟) (٢). يا فجورك يا أخى ! أنا أقول لك ماذا سيقول بحيرا وورقة وعداس وناضح وميسرة . سيقولون إن ملفّق هذا الكلام مبشر رقيع ! ارتحت ؟ انبسطت ؟ هدأ بالك ؟ الحمد لله ! نعود إذن إلى ما كنا بسبيله.

لقد فرغنا من أن عدد النصارى القرشيين في مكة كلها كان لا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۱۶ ـ ۳۱۰ .

يزيد على (حفنة ضئيلة ) ، فما معنى الطنطنة بأن كثيرين من بنى أسد كانوا نصارى ؟ إن الروايات لا تذكر لنا منهم سوى اثنين لا غير هما ورقة وابن عمه عثمان بن الحويرث ، الذى ذهب إلى قيصر واقترح عليه أن يوليه مكة ففعل ، فلما عاد ودعا قومه إلى النصرانية هبوا فى وجهه على بكرة أبيهم وطردوه شرّ طردة (١) مما يدل على أن هذه الديانة لم يكن لها أى أتباع تقريبا فى مكة . ثم إن خديجة ، كما يقول الفلحاس ، قد تزوجت محمدا من أجل تصنيعه نبيا ، أى كما يقول الفلحاس ، قد تزوجت محمدا من أجل تصنيعه نبيا ، أى أنها لم تكن راضية بنصرانيتها المزعومة بل تريد شيئا جديدا ، فكيف مخاجّه بها إذن ؟ إن هذا لهو الخبّلُ بعينه ، وخديجة بنت خويلد أحصف وأعقل وأكمل من ذاك !

والآن إلى القنبلة التى ستنزل على هذا السخف وتلك الرقاعة فتدمرهما تدميرا . لقد تنزوج كُلِّ من جدَّ خديجة وأبيها وأعمامها نوفل وحبيب والمطلب وأخيها العوام أكثر من زوجة ، وبعضهم توسع في ذلك توسَّعا (٢). بل إن أخاها العوام قد خَلَف أباه على إحدى

<sup>(</sup>١) ص ١١٥ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( نسب قریش ) لمصعب الزبیری / تحقیق لیثمی بروفنسال / دار المعارف / ط۳ / ص ۲۲۸ وما بعدها ، و ۲۰۸ ـ ۲۰۷ ، و ۲۱۱ وما بعدها ، و ۲۰۸ وما بعدها .

زوجاته (۱)، وهو أمر لا تقبله النصرانية . فماذا يقول أبو الفلاحيس في ذلك ؟

هذا ، ولعل القارئ العزيز قد لاحظ الإشارة التي وضعها المتنطع الكذوب بين قوسين يهمز بها خديجة والنبي ، وهي الإشارة التي يقول فيها إن خديجة قد (دأبت) على مناداة الرسول بـ ( يا أبا القاسم » ، والتي أوردها بصورة أوضح قبل ذلك في معرض المقارنة بين عائشة وخديجة ، إذ يزعم أن الأولى كانت تناديه عليه السلام ب ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهُ ﴾ ، أما خديجة فكانت تخاطبه بـ ﴿ يَا أَبَا القاسم ﴾ أو ﴿ يَا مَحْمَدُ ﴾ إلا في الشاذ النادر ، لأنها هي التي كانت (توجهه وتطلب إليه وتشير عليه، ، على عكس عائشة التي كانت ( تلبّي وتطيع وتمتثل وتأتمر بأمره وتنفُّذ وتسمع ... إلخ ، وهو الفرق الواضح الذي لا يحتاج إلى زكانة لمعرفته أو حتى إلى لمسه باليد بين خطاب الهندوز واستجابة التلميذة ، كما ذكر (٢). يريد أن يقول إن خديجة لم تكن تعترف به رسولاً ، إذ هي التي صنعته بيديها صنّعا .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٤.

وهذا كلام ككلام القحبة حين تريد مكايدة السيدة الحرة العفيفة فتقول لها بكل بجاحة ووقاحة وعلى ملإ من الناس: ﴿ أَنَا أشرف منك سلوكا وأطهر أخلاقا ، وهي تعرف أن صاحبة العصمة والشرف لن تردّ عليها . لكن الأمر عندنا أكبر من هذا الاعتبار ، ومن ثم فلا بد من الردّ على هذا البراز الذى يَسْلَح به فم المبشّر الكذّاب: فخديجة ، حتى لو افترضنا أنها هي التي جعلت من محمد نبيا ، لا يمكن أن تفعل هذا . أليست هي التي حفيت سعيًا من أجل الزواج به وتصييره نبيا حسب نظرية هذا المبشّر الخسيس ؟ فكيف ، حينما نجحت أخيرًا وبلغت هدفها بعد تعب خمسة عشر عاما ، تنقلب على عقبيها وتتنكر لكل ما فعلته وبذلته وضحَّتْ به ؟ ولم إذن كان كفاح الأعوام الطويلة ؟ وفيم كان إنفاق الأموال الطائلة ؟ وما الحكمة من وراء كل ذلك التكتم الرهيب خوفا على زوجها أن يقتله أهل الكتاب إذا علموا أنه النبي المنتظر حسبما ذكر صاحبنا وكرّر ؟ والله إن مخلوقا يقول هذا عن خديجة لرقيع! ولقد ردُّد الفلحاس نفسه القول مرارا بأن سعادة خديجة بنجاح بجربتها مع محمد كانت لا توصف ولا تُحَدُّ(١)، فكيف يتُّفق هذا مع ذاك ؟ ثم إن ما وصلنا من كلام

<sup>(</sup>۱) ص ۳۲۸، ۳۲۹ مثلا .

خديجة إلى رسول الله قليل لا يسوع أن نقول إنها رضى الله عنها قد « دأبت » على أن تناديه بهذه الطريقة أو بتلك ، لأن الدأب معناه العادة ، والعادة لا تصدق إلا على الأمر الذى يتكرر حدوثه كثيراً . كذلك فما من مرة نادت رضى الله عنها زوجها الكريم بعد الإسلام إلا وقالت له : « يا رسول الله » ، أما قبل البعشة فكانت تقول له : « يا أب القاسم » أو « يا ابن عم » على قلة ذلك كما قلنا. وإلى القارئ شاهداً على كل من هذا وذاك:

فأما الشاهد الأول فمؤدّاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى بداية ظهور جبريل له وقبل أن يتيقن أنه الوحى ، كان يقص على خديجة ما يسمعه ويراه ، فتقول له : « استريا ابن عم ، فوالله إنى لأرجو أن يصنع الله بك خيراً » (١). وأما الشاهد الخاص بمخاطبتها إياه بعد البعثة بـ «يا رسول الله» فيتلخص فى أنه حين مات ابنها عبد الله ( بعد أشهر من وفاة أخيه القاسم ) ، ولم يكن قد فُطِم ، قالت : «يا رسول الله ، لو بقي حتى أفطمه ؟ قال : فإن فطامه فى الجنة» (٢). وهذا هو الوضع الطبيعى والمنطقى ، فقبل النبوة لم يكن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الیعقوبی / دار صادر ودار بیروت / ۱۳۷۹هـــ ۱۹۹۰م / ۲ / ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق / ٢ / ٣٢ .

من الممكن أن تلقبه بها ، أما بعدها فما دامت قد صدّقته ودخلت فى الدين الذى أتى به فكيف يمكن أن يدور فى ذهنها هذا الذى يدّعيه عليها المبشّر التالف فتستنكف أن تعترف بأنه رسول من عند رب العالمين ؟

كذلك أثار الكاتب المستخفى غثياننا بادعائه المنتن على مدار الكتاب كله بأن خديجة هي التي صنعت من محمد نبيا . فما العمل إذا قلنا له إن عددا من إخوة خديجة قد تأخروا في الإيمان بنبوة محمد وحاربوه ، بل إن بعضهم مات وهو كافر به(١)، ومع هذا لم نسمع أيا منهم يرفع في وجهه صلى الله عليه وسلم هذا السلاح ؟ أمن الممكن أن يصل الأمر بينه وبينهم إلى الحروب والدماء ، وبخاصة من لم يكونوا منهم لخديجة بأشقاء ، ثم لا يعايره أحد منهم بأن أخته هي التي نبَّأتُه وصَّنْفُرَتُه وقُلُوظَتُه ؟ لقد قصرتُ القول هنا على إخوتها رضى الله عنها لأني لو أدخلت معهم أمثال أبي لهب وأبي سفيان وأبى جهل وعتبة وشيبة والوليد وغيرهم من الأباعد لقال الأبعد إن خديجة وورقة قد تكتما هذا الأمر تكتما . أما بالنسبة لأقاربها فما

<sup>(</sup>١) نسب قريش / ٢٢٨ وما بعدها .

كان لهذا التكتم أن يفلح مهما بالغت فيه واحتاطت له .

والرَّذْل الغشيث يكذب ويدعى على طائفة من كُتَّاب السيرة ومدَّاحي النبي من الشعراء أنهم قد لحنوا إلى ما قاله هو في كتابه من أن خديجة هي صانعة النبي ومثقِّفته ومُهنَّدمته . قال هذا عن ورقة ، وقاله عن البوصيرى ، وقاله عن طه حسين ، وقاله عن د. عبد الحليم محمود ، وقاله عن غيرهم . ولأنه رقيع وضيع لا يستحى فقد أورد من كتاباتهم النصوص التي زعم أنها تشير إلى ما كانوا يعتقدونه واكتفوا بالجمجمة فيه دون التصريح (١). وهذا جنون مطبق وسعار لا سبيل إلى الشفاء منه ، إذ من ذا الذي يجرؤ على العبث جهارا نهارا بالنصوص التي تمدح النبي وتمجده وتبدى انبهارها برسالته صلى الله عليه وسلم وتثنى على خديجة لوقوفها إلى جانب زوجها وإيمانها الراسخ به وبدينه فيدُّعي أنها تومئ إلى عكس ذلك تماماً إلا واحد قد فقد عقله وحياءه وبلغ من ذلك مدّى لا يقبل علاجًا ولا برءًا ؟ وبالمناسبة فهو هنا يردّد ما قاله المدعوّ ( أبا موسى الحريري ) كما سلف الإيماء إليه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٠ \_ ١٣١ ، ١٨٢ ، ٢٧٨ على سبيل المثال .

وسوف أسوق هذه النصوص التى فقد المبشر الحقود المهتاج رُشده فزعم بشأنها المزاعم . ونبدأ بالشعر المنسوب إلى ورقة ، ولا يهمنا أكان هذا الشعر صحيحًا أم لا ، فمنهجى على طول هذه الدراسة هو التسليم للمؤلف الحقود بما يعتمد عليه من روايات حتى لو كان لى رأى آخر في وثاقتها ، وذلك حتى أبين للقارئ أن كلامه ، مع المسامحة المطلقة من جانبنا ، هو كلام لا قيمة له لأنه ، كما قلت مرارا ، لا يخرج من عقله بل من مخرج آخر . وها هي ذي الآيات التي أوردها لورقة:

حتى خديجة تدعونى لأخبرها وما لها بخَفِى الغيب من خَبَرِ جاءت لتسألنى عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتى الناس من أخر وخبرتنى بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعُصرُ (١)

فما الذى فى هذه الأبيات الشلائة مما يمكن أن يتعلق به أى إنسان يفهم الكلام بعقله لا بشىء آخر فى القول بأنه دليل لا يقبل الشك على أن ورقة وخديجة قد « تعاضدا على إنجاز التجربة التى موضوعها النجيد / النجيب » ؟ أهذا غاية ما عند أعداء محمد والإسلام ؟ أهذا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۲.

هو الكلام الذى تَنشأ له مؤسسات لنشره فى ورق فاخر وإخراج فخم رغم أن أحدا فى العادة لا يشتريه ؟ لقد رأيت بنفسى فى معرض الكتاب أولادا استأجرتهم إحدى دور النشر للصراخ بأعلى صوت كالمجنون الذى يعارك نفسه : ( بص ! شُف ! كُتُب فلان المصادرة ! بص ! شف ! كتب فلان المصادرة ! » ، ولم أر أحدا والله قد تعطف والتفت إلى ما يقوله هؤلاء المساكين !

وبالنسبة للبوصيرى فقد نقل المبشر الملتات العقل أبياتا نسبها مؤلف و السيرة الحلبية ولى ذلك الشاعر مسميًا إياه بـ وصاحب الهمزية ، وهى تتحدث عن الأسلوب الذى لجأت إليه السيدة خديجة رضى الله عنها للتثبت من أن ما يراه الرسول عليه السلام ويسمعه ملاك لا شيطان ، فتبين لها أنه ملاك لا يمكن أن يأتى إلا بالخير . ووردت فى كلام البوصيرى كلمة و الكيمياء ، فعض عليها مبشرنا الأمين جدا بأنيابه الزرقاء يريد أن يوهم القراء بأنها تشهد بصحة ما قاله من أنها رضوان الله عليها كانت تقوم بتجاربها على محمد كى تخلق منه نبيا (۱) . أفليس يُجْرِى العلماء فى معاملهم ، ضمن ما يُجْرُون ، وبجارب كيميائية ، وإذن فالبوصيرى عندما يذكر

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳۰.

الكيمياء إنما يقصد هذه ( التجربة ) التي خاضتها أُولَى أمهات المؤمنين وخرجت منها بنبي حسب نظرية ذلك المتفلحس. أرأيتم ذكاء وأمانة كهذه الأمانة وذلك الذكاء ؟ لقد نظم البوصيرى الذى كان يذوب حبًّا في سيدنا رسول الله همزيته في نحو أربعمائة وخمسين بيتا جعل فيها النبيّ عليه السلام سماءً لا تطاولها أية سماء أخرى ولا يستطيع أحد غيره من الأنبياء أن يَرْقَى رقيّه ، وأكد أن كل نور في الكون إنما هو مستمدّ من نوره ، كما أفاض في الحديث عن معجزاته ، وصوّر جهاده العظيم في سبيل الإسلام ، وردّ على مفتريات أهل الكتاب وهاجم معتقداتهم الكافرة ، وتشفُّعُ به عليه السلام كي يغفر الله له ذنوبه يوم القيامة ... إلخ ، فكيف يمكن أن يخطر في ذهن أى إنسان أن الرجل يمكن أن يغمز النبي كما زعم المبشر الرقيع؟ صدق رسولنا الأكرم : ﴿ إِذَا لَمْ تَسْتُح فَاصِنْع مَا شَئْت ﴾ . وبالمناسبة فأنا متأكد أن ذلك الحاقد لا يعرف أن البوصيرى هو المراد بلقب « صاحب الهمزية » . وهذه هي الأبيات المذكورة :

ولذى اللب فى الأمور ارتياءُ أهو الوحى أم هو الإغماء ريلُ فما عاد أو أعيد الغطاء نز الذى حاولته والكيمياءُ

وأتاه في بيتها جبرئيل فأماطت عنها الخمار لتدرى فاختفى عند كشفها الرأس جب فاستبانت خديجة أنه الكن

والواقع أنه لو كان البوصيرى قد قال بدلا من ( الكيمياء ) : الفيزياء أو الأحياء ، أو حتى اللوبياء أو الفاصولياء أو الدُّبَّاء (والدُّباء هو القرع ، وكان سيدنا النبي عليه السلام يحبه ) لكان كاتبنا الهمام قد صاح بنفس الرقاعة قائلا : انظروا ! ها هو ذا الشاعر قد أشار إلى أن خديجة كانت تعدُّ الطبخة لصَّنْع نبي ، بالضبط كما تَطْبَخ اللوبياء والفاصولياء! ذلك أن أمثاله لا يقف أمامهم شيء ، فهم لا يبالون بالمنطق ولا بأمانة العلم! إن حُقَدة المستشرقين والمبشرين لا يعرفون الحياء ، إذ ليس عندهم (كما تقول اللغة الدارجة ) 1 شيء من الأحمر ، ! وعلى أية حال فليس المراد بلفظة ( الكيمياء ، هنا هو العلم المعروف الآن ، بل ( الإكسير ) حسبما كان العرب يستعملونها قديما . ومعنى ( حاولته ) : ( رامته ) . وعلى هذا فشرح البيت هو أن خديجة قد تيقنت بالطريقة المذكورة أن زوجها هو النبي المنتظر وليس أحدا غيره ، وهذا هو الكنز الروحي الذي يحرص أى إنسان نبيل على أن يحصل عليه . ولا علاقة لشيء من هذا ، كما ترى ، بالسخف الذى زعمه المبشر الجهول . ترى لو كانت خديجة هي التي صنعت محمدا ، أكانت بحاجة إلى التحقق من صدق كونه هو النبي المنتظر ؟ بطبيعة الحال كلا ، إذ كيف

## يستوى صدقٌ وتزييفٌ مصطنع ؟

ثم إن للهمزية عدة شروح ، ومنها شرح الإمام ابن حجر ، الذي لم يترك فيها شيئا لا من جهة اللغة ولا من جهة النحو والصرف ولا من جهة التاريخ ولا من جهة الدين ... إلخ إلاَّ وأشبعه شرحًا وتخليلا وتوضيحا . فكيف فات ابن حجر ما زعمه المبشر الأفّاك على البوصيرى رحمه الله ، وابن حجر إمام كبير من أثمة الدين ؟ كذلك توجد على شرح ابن حجر حاشية للشيخ محمد الحفني مفعمة بالملاحظات على ما قال ابن حجر في شرحه لا تكاد تترك منه شيئًا يستوجب التعليق إلا علقت عليه . ومع ذلك فعبثًا نبحث فيها عن شيء من هذا الادعاء الوقح الذي بَهَّتَ به صاحبنا المخادعَ الإمامَ البوصيري . إن من المضحك المبكى أن نشغل أنفسنا بتفنيد هذا السخف التافه ، لكن ماذا نفعل وفي البشر حمقى وجهلاء يمكن أن يدخل عليهم هذا الهراء فيرددوه كالببغاوات إذا لم يجدوا من يتصدى له ويعرِّيه ؟

أما د. طه فلم ينقل المؤلف من كلامه إلا سطراً تقريبًا ثم قطع النقل فجأة وأخذ يزعق ويصيح بما معناه : « انظروا . هذا هو عميد

الأدب العربي يقول إن خديجة هي التي صنعت محمدا وجعلت منه نبيا . لقد قَضي الأمر وحَسمت المسألة ولم يعد هناك من شك في أن محمدا نبي مزيف . وهل بعد كلام العميد من كلام ؟ ، وهو في هذا يشبه إنسانا مفلولا مغلولا من رجل وامرأة شريفين تصادف أن تقابلا بمرأى منه في الطريق مجرد تقابل ثم مضى كل منهما لطيّته دون أن ينظر كل منهما للآخر ، فأخذ صاحبنا يصرخ بكل قواه : «انظروا يا ناس إلى هذين المجرمين ! ها هما ذان يمارسان الفاحشة علنا على قارعة الطريق ، فانزلوا وشاهدوهما بأعينكم وهما متلبسان بجريمتهما. وينزل الناس فلا يُرُونُ زنا بل لا يجدون أحداً بالمرة ، فيسألون عن سر إزعاجه إياهم دون سبب فلا يجدون منه إلا سحنة وقاحًا تغرى بضرب الحذاء ، لكنهم يعفُّون عن أن ينجسُّوا أحذيتهم بضربه . والآن مع كلام طه حسين . يقول الرجل : ٥ لقد أحبّت خديجة هذا الفتى منذ كان صبيا وجعلت ترعاه من بعيد وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقبه وتتبع نموه واكتماله ، (١). فأين الكلام هنا عن التجربة التي مارستها خديجة بحق محمد ؟

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۱.

إن الدكتور طه يقول إنها و جعلت ترعاه من بعيد وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقبه ، وهو ما لا معنى له إلا أنها لم تكن تلتقى به أو تتحدث معه بل كانت تتبع أخباره من بعيد . والحمد لله أن هذا الكلام لم يُكْتَبُ في أيامنا هذه ، وإلا لقال المبشر المحترق إن المقصود أنها كانت تدير بجربتها بـ الريموت كنترول : Remote المقصود أنها كانت تدير بجربتها بـ الريموت كنترول : Control د. طه حسين دون أن أتساءل عن المصدر الذي استقاه منه ولا عن مدى أهلية هذا المصدر للثقة ، بل أخذته مأخذ التسليم . ولقد رأيت بنفسك مدى الفجور الذي بلغه ادعاء المؤلف بشأن هذا النص أيضاً .

ونفس الشيء يفعله هذا الأفاك البَجِح بالسطور التالية التي يقول فيها الرجل الشريف د. عبد الحليم محمود: ( وعاش معها ( أى الرسول مع خديجة ) زهاء خمس وعشرين سنة دون أن يجمع معها زوجة أخرى ، وكانت أحب الناس إليه وأقربهم إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لإيمانها العميق ووفائها النادر وحرصها التام على ما يُرضِي الله تعالى ويُرضِي رسوله صلى الله عليه وسلم ) (١٠). إن

<sup>(</sup>۱) مر ۲۷۸ .

النص، كما هو واضح بين حتى للأعمى ، يؤكد إيمانها العميق وحرصها التام على مرضاة الله ورسوله ، أما عُلُوج التبشير المستخفون في طيات الظلام فيقولون إن في ثنايا كلام شيخ الأزهر « تلميحا ولو من بعيد إلى دور الهِنْدَوْز في إنجاز أروع التجارب التي حَظِي بحدوثها في تضاعيفه القرنُ السابع الميلادي ه (١). هل مجدون أيها القراء الكرام فرقا بين صاحب هذا الكلام والمفلول المغلول الذي ادعى على الرجل والمرأة الشريفين ما ادعى ؟ أفلو كان الإمام الأكبر قد قصد شيئا من هذا أكان المبشر الوضيع يتطاول على شخصه الكريم كما سبق أن ذكرنا ؟

ولا يكتفى الفلحاس بهذا بل يتطال إلى تفسير القرآن الكريم . ألا إن هذا لعجيب ! إن عند الإنجليز عبارة يضربون بها المثل فى استحالة وقوع الأمر فيقولون : « Pigs might fly »، أى من الممكن جدا أن تطير الخنازير . لكن قد يحدث فعلا أن تطير الخنازير كما هو الحال عند حدوث دوامة هوائية عنيفة مثلا ، أما أن يفسر مبشر محترق جهول القرآن فهذا هو العجيب الغريب حقا . ومع ذلك

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۸ .

هيًّا بنا نسمع ما يقول .

لقد فسر قوله تعالى في سورة ( الفرقان ) عن الكافرين المكذبين برسالة محمد من أهل مكة : ﴿ وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ... ؟ ﴾ بأن المراد أن خمديجة كمانت تطعمه وتغنيه عن السعى وراء المعاش ( فهذا في رأيه معنى قولهم : ٥ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ؟ " ) ، وأنهم كانوا مدركين لهدفه من وراء غشيان الأسواق ، ألا وهو الاختلاط بأهل الأديان المختلفة والسماع منهم ومناقشتهم كي يكتسب العلم والثقافة على أيديهم ( وهذا في رأيه معنى قولهم : ﴿ مَا لَهُ يَمْشَى فَي الْأُسُواقَ ؟ ﴾ ) . ثم أُخذ يتعالم ويشمخ بأنفه على المفسرين متهما إياهم بالجهل والبلادة العقلية والنقش من بعضهم البعض ومؤكدا أن تفسيره للآية هو وحده التفسير الذي يصح (١). فبالله عليك أيها القارئ الكريم ( واعذرني أني أرهقتك معي بكثرة مناداتي لك واستغاثتي بك لتشهد على هذا الجهل المبين ) ، بالله عليك هل يمكن أن يكون معنى قول الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى

<sup>(</sup>۱) ص ۳۲۰ ـ ۳۲۲ .

في الأسواق ... ؟﴾ هو هذا القيء الذي يتحفنا به ذلك المبشر الخسيس ؟ لو كان ما يقوله صحيحًا لقد كان ينبغي أن يجيء اعتراضهم على النحو التالي : ( ما لهذا الرسول يأكل طعام خديجة ولا يسعى على رزقه بنفسه ؟ ، لقد كانوا ، في الواقع ، ينكرون عليه الأكل مطلقا ، إذ كانوا يستغربون أن يكون الرسول الذي يتصل بالسماء بشرا من البشر ، فهذا معنى استنكارهم أنه يأكل كما يأكل الناس ، ويمشى في الأسواق كما يمشون . لقد كانوا يريدونه مَلَّكًا من الملائكة أو أن ينزل معه على الأقل واحد منهم فَيروُّه عيانا بيانا ، أو يدعُو الله فيرسل له كنزاً من الذهب والفضة والجواهر الثمينة لا ينفد ... إلخ كما جاء عقب هذه الآية . فاعتراضهم إذن اعتراض على بشريته وخضوعه مثل سائر البشر لقوانين الكون في كسب المال بحيث لا يستطيع أن يحوز شيئا منه إلا بالاشتغال مثلهم بحرفة من الحرف.

والدليل على صحة هذا التفسير قوله تعالى فى نفس السورة بعد عدة سطور : ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ﴾ ، إلا إذا طلع علينا ( بسلامته ) فقال إن كل الرسل كانوا يعيشون على أموال زوجاتهم ، وكانوا يترددون جميعا

على سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز ليستمعوا إلى ما يقوله القساوسة والأحبار . ويدور في هذا المدار قوله عز شأنه في آخر سورة ( الرعد ) : ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية ﴾ ، فهذه الآية أيضًا تردّ علي استنكار من أنكر على الرسول أن يتروج ويكون له أولاد كسائر البشر . وعلى أية حال فإن التردّد على الأسواق الذي يدعى مؤلف الكتّاب أن محمدا كان يمارسه بغية التزود من الثقافات الدينية المختلفة على يد من يرتادها من الأحبار والرهبان ، والذي يقول إن خديجة هي التي أمرته به ، إنما كان قبل البعثة حسبما قال بعظمة لسانه الذي يستحق أن يَقْطُع من جذوره ويَرْمَى للكلاب ، أما الآية الكريمة التي بين أيدينا فتنتمي بطبيعة الحال إلى ما بعد البعثة بزمن غير قصير لأن سورة ( الفرقان ) ليست من سور الوحى الأول . أى أن ما يقوله هو هراء في الهواء!

وعجيب جدُّ عجيب أن يتطاول مثله إلى تفسير القرآن، وهذا هو أسلوبه ومستواه في لغة القرآن! وأعجب منه أن يأخذ في الهمز واللمز والتميح إلى أن القرآن هو من عند رسول الله، الذي حرص على وصفه في هذا السياق بالتفوق في معراج الفصاحة، وإن أرجعها في ذات الوقت إلى تنشئته في بني سعد وحدّها نافياً أن يكون لله دخل

في ذلك على أي نحو . وسرّ حرصه على الإشادة ببلاغة رسول الله عليه السلام ليس حبُّه له ، فهو يمقته مقتا شنيعا لم أر أحداً غيره يمقته إياه ، بل رغبته في القول بأن القرآن إذا كان فصيحا فذلك راجع إلى فصاحة محمد (١). والحق إن مثل هذه المسألة لهي أرقى من أن يتطاول إلى الحديث فيها أي أحمق جهول. ولن نطيل القول في هذا الموضوع بل نكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى الدراسة التي صدرت لصاحب هذه السطور حديثًا في نحو ستمائة صفحة بعنوان « القرآن والحديث \_ مقارنة أسلوبية »(٢)، ولسوف يجد ما أثبتته الإحصاءات والمقارنات الأسلوبية بين القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف في الألفاظ والصيغ والتراكيب والعبارات والصُّور والقسم وأسماء الأعلام والبنية القصصية وغير ذلك من أن الأسلوبين مختلفان تمام الاختلاف مما يقطع بأن القرآن لا يمكن أن يكون من عند محمد . وهذه الدراسة ، ترغم ذلك ، ليست إلا أول الغيث في هذا الجال ، والأمل معقود على من يأتون بعد هذا فيتوسعون في دراسة ذلك الموضوع مستعينين بالحاسوب والرياضيات الحديثة . أما

<sup>(</sup>١) ص ٢٨٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نشر مكتبة زهراء الشرق.

كلام المصاطب الذي يردده الرقعاء الجهلاء فمكانه تحت الحذاء.

وبعد ، فقد أن الأوان أن نُجْلس مبشِّرنا الفلحاس على الخازوق . لقد زعم العبقرى الهمام أن الذين صنعوا محمدا هم ورقة وخديجة وعداس وأبو بكر . لكننا جميعا نعرف أن هؤلاء كلهم قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم وأحبُّوه وأجلُّوه وأسكنوه داخل حبات عيونهم . أم تراه سيقول إنه سقاهم « حاجة أصفرة » وضحك عليهم وأدخلهم في دينه دون أن يشعروا ؟ إن الإنسان ليتساءل : لم يا تركى كل هذا الحقد على سيد الأنبياء ودينه ، وبخاصه في عصرنا هذا ، عصر العلم الذي كرّمه دين محمد تكريماً لا ضريب له في أي دين أو مذهب فلسفى أو تربوى آخر ؟ إن من خرج في طلب العلم فهو (حسبما يقول الرسول الكريم) في سبيل الله حتى يرجع ، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن مداد العلماء ليوزن بدماء الشهداء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب ، وإن من اجتهد في مسألة من المسائل فأخطأ فله أجر ... إلخ ، إلخ إن كان لذلك من آخر . فما الذي في هذا يا إلهي ( وما هذا إلا نقطة واحدة من بحرِ زخّار موّار ) مما يمكن أن يبعث على الكفر بمحمد أو التنقص منه ومن

دينه النبيل ؟ صدق الله العظيم الكريم : ﴿ الخبيثات للخبيثين ، والطيبون للطيبات ﴾ (١). والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات ﴾ (١) فأصحاب العقول والقلوب والضمائر الطيبة الطاهرة لا يملكون إلا أن يحبوا محمدا ودين محمد ، أما الأنجاس الأرجاس المناكيد فإن نفوسهم ، بما فُطِرَتْ عليه من خُبثِ ونتن والتواء ، لا تستطيع أن يجيب داعى الله ، إذ الشبيه إنما ينجذب إلى شبيهه ، ودين محمد طيب فلا يميل إليه إلا الطيبون الطاهرون . ولكل وجهة هو موليها .

والله إنها لعجيبة الدهر أن يجرؤ المبشرون على مهاجمة دين محمد ، وهو الذى جاء لتحرير العقل البشرى من لوثة الشرك من ثنوية وتثليث وأصنام وأوثان ، وإعتاقه من أوزار الأساطير التى تدور حول وهم الخطيئة الأولى ، وذلك لكى يستقبل الناس الحياة ويستمتعوا بطيباتها بضمير لا تؤوده أثقال الآثام الوثنية المغرمة بالدم البشرى وسفكه . لكنى أعود فأقول : ما العجيب فى هذا ؟ إن من الكائنات من لا مجد لذتها إلا فى تشمم الجيف وأكلها ، وتنفر أشد النفور من الروائح الطيبة والطعام الهنىء المرىء !

<sup>(</sup>١) النور / ٢٦ .

# مقتطفات من الكتاب

### مقتطفات من الكتاب

\_ إن مرجعية دينية ذات مقام محمود ورتبة عالية ودرجة رفيعة لدى خديجة أشارت عليها بأن هذا الفتى هو ( المأمول ) وأنه حَتم لازم أن تُباعِله (١) لكى تبدأ معه بجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والتحضير والصقل والتهيئة الضرورية كيما ينتقل من فتى قرشى هاشمى إلى القادم المنتظر (ص ٣٨).

#### \* \* \*

- تبيّن لنا أن سيدة قريش جَفَّ ريقها وحفيت قدماها وداخت السبع دوخات كما يقول التعبير الدارج حتى وافق ( إمام الأولين والآخرين ) على خطبتها فنكاحها (ص٣٩) .

#### \* \* \*

\_ إن هذا الحشد القوى والتجييش المضاعف والتعبئة المخططة من قبل سيدة النساء إزاء ( البشير النذير ) ، وهذا الحصار المحكم له حتى رفع الراية البيضاء وسلم لها بطلبها ورضى أخيراً نكاحها إياه ... ، إن

<sup>(</sup>۱) أى تنزوجه .

لذلك كله عِلَّةً مفردة لا توأم لها ، وهي أنه ( القادم ) الذي طال انتظاره (ص أ ٤) .

#### \* \* \*

\_ أما من جانب و الخاشع و فلا شك أن القارئ لم يَفُته أنه أصبح مثلا فاذًا في المطاوعة والملاينة : واجلس على فخذى و يجلس. وتعال في حجرى ، يأتى . وادخل بين قميصى وجسدى ، يدخل . وهذا له دلالة لمن لديه ذرة من زكانة أو مُسكة من فطانة على أن والخاضع عدا ينظر إلى زوجته نظرة الابن إلى أمه الحبيبة الذى (۱) يرى سعادته في برها ومهاودتها وأن ما تأمر به واجب النفاذ العاجل لأن الوالدة الحنون لا تشير إلا بكل ما هو في صالحه ولفائدته حتى ولو لم يعرف كُنه الطلب ولا مغزى الأمر (ص ٩٣ \_ ٩٤) .

\* \* \*

\_ كان الأسى المرير على فقد خديجة أمر بديهي (٢) لأنها الأم الرءوم والوالدة الحنون والزوجة الحبيبة التي آزرته وعضدته وثبتته والتي

<sup>(</sup>١) الصواب : ٥ أمه الحبيبة التي يرى سعادته في برَّها ٤ .

<sup>(</sup>٢) الصواب ( أمرا بديهيا ) .

لولاها(۱) لما أكمل التجربة(۲) حتى نهايتها ، وهى التى فتحت له خزائنها يغرف منها كيفما يشاء(٦) والتى وضعت بين يديه كل ما تملك ورفعت عن كاهله هم الرزق وخوف الخلق وفرَّغته كيما يجتاز المراحل مرحلة وراء أخرى ، وهى التى أتاحت له التماس بالقس ورقة وغيره مثل عداس وبحيرا وقضاء الليالى الطوال مع ابن نوفل فى المدارسة والمذاكرة والمحاورة ، أو تقرأ له ، وهو الأمّى بشهادة القرآن الكريم ، الصحف التى قام القس بنقلها إلى اللسان العربى ، وهى التى هيأت له الاختلاط بأصحاب كافة الملل والنحل والعقائد والأديان الذين اكتظت بهم بكة التى يؤمونها (يتوجهون إليها ويقصدونها)

<sup>(</sup>١) الصواب : ( لولا هي ) .

<sup>(</sup>۲) الملاحظ أن مؤلف الكتاب يكرر كلمة ( التجربة ) كثيرا . ومن غير المستبعد ، وهو المبشر النصراني حسبما هو راجح عندى إلى أبعد حدّ ، أن يكون قد استعملها بمدلولها لديهم ، إذ التجربة في الأناجيل هي ، في الغالب ، غواية الشيطان ( انظر (قاموس الكتاب المقدس) / تخرير د. بطرس عبد الملك و د. طمسن وإبراهيم مطر / دار الثقافة / ط٠١ / ١٩٩٥م / مادة ( جرّب ) ) . أفتراه يريد أن يقول إن نبوة محمد هي وسوسة شيطانية شريرة ؟

<sup>(</sup>٥) انظر إلى عبارة ( يغرف منها كيف يشاء ) وإيحاءاتها التي تريد أن توقع في رُوع القارئ أنه عليه الصلاة والسلام كان متكالبا على الدنيا مسعوراً بمطالبها وأن خديجة كانت تعمل على إرضاء هذه النزعة المرضية عنده ، أستغفر الله !

لأغراض متباينة : الموعظة ، الدعوة ، التجارة ، الجاسوسية ، الحج إلى البيت الحرام الذى اعتقدوا أنه إرث إبراهيم أبى الأنبياء وأكبر البطاركة .

ولولا التفرغ الدائم أحد عطايا أم هند لما انفسحت له الفرص الشمينة ، إذ لا شك أن الخلطة بهم شكلت جزءا من الخطة المرسومة لما انضوت عليه و الخطة ، من نمرس واستماع وحفظ وحوار ومدارسة وتخزين معلومات . فمن المعروف أن الأمّيّ يتمتع بذاكرة خارقة. منذ فجر التجربة المعجبة أدركت السيدة اللبيبة ببصيرتها النافذة وعقلها الراجح وأفقها الوسيع أن احترافه التجارة بما يتطلبه من سفر وعقد صفقات وسوم ومقابلات سيستنزف وقته وجهده بالكامل ولا يدع له فسحة من الوقت ، في حين أن التجربة مختم ضرورة التفرغ لها بالكامل وطلاق كل ما يشغله عنها طلاقا بائنا بينونة كبرى .

كذلك فإن « التجربة » ، علاوة على ما ذكرنا ، لها جانب شديد الأهمية بالغ الخطر ، وهو الانعزال عن الناس لفترة معينة في كل عام للتحنف والخلوة والتحنث والتبرر (١) ، وهذه كلها تمثل

<sup>(</sup>١) كلمة ( التبرر ) من المصطلحات النصرانية التي لا يخطئها الانتباه !

الجانب الروحى وإعداد النفس والجسم معا لتلقّى الرؤى والهواتف واستقبال الكائنات العلوية غير المنظورة للناس العاديين والحديث معها. وتراثات أهل الكتاب ومرويات غيرهم من سائر الملل والديانات الأخرى مليئة بأمور مماثلة أو حتى متشابهة.

وهنا نذكر بقيام ورقة بالتدريس وبترجمة صحائف من الكتاب المقدس وقراءة الطاهرة لها ، فهى تقرأ وتكتب ، واستيعابها ثم تلقينها وتخفيظه إياها . بقى التطبيق العملى الذى مارسته بحذق ومهارة يعز مثلهما ، ونفّذه الابن البار المتفانى فى المحبة والمهاودة . نفذه بصورة عرية عن الضّروب . ولا غرو ، فهو عبقرى لا يَفْرِى فَرِيّه أحد . ومنذ ظهوره المبروك لم تسر له جزيرة العسرب نظيراً وحتى (١) مقاربا (ص٥٥ - ٩٦) .

\* \* \*

\_ والعجب كله أن الإخباريين يضيفون إلى صفات التيمية بنت أبى قحافة الذكاء والفطانة ، فكيف لم تدرك أن خديجة بالنسبة لمحمد ليست زوجا وأما فحسب ، بل هى صاحبة الفضل وهندوز التجربة

<sup>(</sup>١) الصواب : ١ أو حتى مقاربا ٠ .

التى خلّدت اسمه فى الأولين والآخرين ودفعت تبعه (المصدقين به) أن يقرنوا باسم رب العزة ذى الجلال والإكرام ، تقدست آلاؤه ، اسمه الشريف . فكيف يرضى إذن بأى مساسٍ بها حتى ولو من أصبى زوجاته وأحلاهن وأملحهن وأبهاهن ؟ (ص ١٠٠) .

#### \* \* \*

- ولم يقتصراعتناق بنى أسد (للنصرانية) على الرجال فقط بل تعداهم إلى النَّسُون . وهذا ملحظ شديد الأهمية ، فهناك ثالث أو ثالثة أبناء عم الطاهرة الذين يتنصرون ، وهي قتيلة أو أم قتال ، وقيل فاطمة بنت نوفل . أي أخت ورقة . وهي واحدة من المرتين اللتين تعرضتا لأبي محمد ، عبد الله بن عبد المطلب ، وهو في طريقه مع أبيه كيما ينكح آمنة بنت وهب الزهرية بأن يفاخذ كُلاً منهما بعد أن رأتا بين عينيه نور النبوة ، وله مائة من الإبل (ص١١٧).

#### \* \* \*

\_ هذه مجموعة من المصادر والمراجع التي تؤكد الثراء العريض والغنى الوسيع والأموال الطائلة التي احتازتها الطاهرة والتي رصدتها لإنجاح التجربة . فهي فرَّغت (الطاهر) تمامًا وأُخْلَت ذهنه البتّة من

هم الرزق كيما لا يشغله شاغل من أى نوع يعوق نجاح التجربة التي رشحته لها ليتحقق حلمها بأن يغدو القادم المنتظر(١١) . وقد قرأنا فيما سبق ما قاله ( المنصور بالرعب قرابة شهر ) أنه بعد زواجه منها أكل الخمير ولبس الحرير . بيد أنه ما هي العمالة التي مارسها إبان فترة التفرغ أو حقبة التأسيس ، وهي مدة متوارية في الظل في كل كتب السيرة لا تجد عنها خبراً ؟ فبعد أن نكحته خديجة وذكرت المؤلفات وقائعً الزواج قفزت مباشرة إلى حادث الغار . إذن ما هي أعماله أو ممارساته أو أنشطته إبانها ؟ لقد تفرغ أو بمعنى أوضح فرَّغته الطاهرة للتجربة ، ففي النهار يمشي في الأسواق يقابل ويحادث ويحاور أصحاب مختلف العقائد والملل والنحل الذين ماجت آنذاك بهم قرية القداسة من يهود ونصارى وأحناف وصابئة ومجوس وغنوصية ... إلخ، ولا يفوته حضور الأسواق التي تنصب أو تقام في مواعيد معروفة مثل عكاظ ومجنة وذي المجاز ، ويسمع خطبهم ومحاوراتهم وأشعارهم فيها (ص ۱۲۰) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى أن المسألة كلها مجرد صناعة بشرية ، فخديجة ( بنص كلام المؤلف) هي التي رشحته للتجربة ، وهي التي كانت مخلم بأن يكون هو القادم المنتظر . ولا دخل للسماء مطلقا في هذا الأمر على أي نحو من الأنحاء !

\_ كيف يستسيغ العقل أن قتيلة أو أم قتال أو فاطمة بنت نوفل أخت ورقة إحدى الـمَرتَيْن اللتين تعرضتا لأبي محمد ليعتليهما<sup>(١)</sup> أو ليعتلى كَلاً منهما على حدة ، نقول : كيف يستسيغ أن هذه الممرَّة، وهي بنت عم الطاهرة ، تعرف القراءة والكتابة في حين أن خديجة ، وهي أعلى منها مرتبة وأرفع مقامًا وأسنى درجة في كل ناحية ، بجهل القراءة والكتابة ؟ كذلك المرّة الأخرى فاطمة الخثعمية التي طلبت من عبد الله ابن عبد المطلب أن يفاخذها (١)، وأغرته بجمالها الفائق وحسنها الباهر ومُحَيَّاها الطلق وملاحتها الظاهرة حتى إن فتيان قريش تعودوا على التحلق حولها والاجتماع بها ليتملُّوا من بهائها ووضاءتها ، وأغوته كذلك بنفحه مائة من الأبل إن ركب عليها<sup>(١)</sup> وجامعها ، هذه الامرأة كانت تقرأ الكتب (ص١٢٤) .

# \* \* \*

\_ الخلاصة أن الحلقة الكتابية الخارجية التي ربطت خديجةً حَـبْلَهـا بهـا وتشكلت من القَسّ ورقة والراهب عـداس والراهب

<sup>(</sup>١) لاحظ الألفاظ التي يستعملها الكاتب من مثل ( اعتلاها . فاخذَها . ركبها ) بدلا من الألفاظ الموجودة في كتب السيرة والتاريخ !

سرجيوس ومقدّمها الراهب بحيرا أو نسطور أو سركيس قد وصلت إلى درجة رفيعة من العلم بالكتاب ، وليس من بينها رجل عادى يقال عنه إنه يعرف قشوراً من العلم الكتابى . حتى عداس المملوك لابنى ربيعة ارتقى إلى رتبة «راهب» . وهذا أمر له دلالته ، وهو أن الطاهرة شدّتها صلة وثيقة وعلاقة حميمة وآصرة متينة برؤوس أهل الكتاب فى مكة والحجاز . وإذ إنها برزة فالراجح بل المؤكد أنها جالستهم ونشبت بينها وبينهم محاورات قوامها العلم الكتابى مما يزيد ثقافتها الدينية عمقا . بيد أن ثقافتها الكتابية تلك لم ترتفع إلى درجة علمهم ، ولكن قدرها لا يستهان به على الإطلاق ، وإلا لما نجحت في إنجاز ولكن قدرها لا يستهان به على الإطلاق ، وإلا لما نجحت في إنجاز التجربة الفذة (ص١٤٣) .

## \* \* \*

- سيدة نساء الدنيا خديجة عاشت مع «المجتهد» عشرة أعوام بعد واقعة غار حراء لأنه مكث في مكة بعدها ثلاثة عشر عامًا ، وروحها الطاهرة انتقلت إلى بارئها راضية مرضية قبل نزوحه (هجرته) إلى يثرب (المدينة) بثلاثة أعوام ، ومع ذلك فهى لم ترو عنه حديثًا واحداً. إن الصحاح والمساند والجوامع والسنن والموطأ والمعاجم والأمالي والطبقات والمناقب والشمائل والفوائد ... إلى لا يوجد فيها حديث

واحد لخديجة ، ولا يوجد مُسْنَدُ باسم خديجة مع وجود مسانيد لعدد كبير من الصحابة حتى صغارهم سواء في السن أو المقام .

وفي المقابل بجد أن عائشة بنت أبي بكر تزوجها «الذي سيفه على عاتقه وهي بنت ست سنوات ، ودخل بها وهي بنت تسع سنوات ، وكان هو في الثانية والخمسين من عمره المبرور ، وظلت معه تسع سنوات ، إذ إنها بلغت الثامنة عشر(١) عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى راضيًا مرضيًا ، ومع ذلك روت عنه ألفين ومائتين وعشرة أحاديث . وهذا أقل عدد ذكره جهابذة علم الحديث . وهنا ينتصب سؤال على قدر من الأهمية : لماذا ؟ ما العلة ؟ ما السبب ؟ وقفت كشيرا عند هذا السؤال ودار في ذهني عدد من الردود أو الإجابات ، ولم أستطع أن أهتدى إلى إجابة وافية ، بيد أن أقربها إلى الصحة أو إلى المعقولية أو إلى المنطق هو موقف كل من الزوجين بالنسبة لـ ( الموقن ) :

ابنة أبى بكر تلميذة وتابعة ومتلقية ، أما سيدة نساء الدنيا فهى وم وم وم وم المعنم الأم الرءوم وهِندُوز التجربة التي خرج منها ( صاحب المغنم ) من

<sup>(</sup>١) الصواب: ﴿ الثامنة عشرة ﴾ .

الفتى الهاشمي الذي طال التشوق إليه والذي رد الاعتبار إلى العرب وصارلهم حامل كتاب مثل موسى بالنسبة لليهود وعيسي عند النصارى . ولعل هذا يفسر أمرا آخر أثار انتباهي وأنا أقرأ سيرته العظيمة الفائحة بالرائحة الطيبة كما المسك عشرات المرات في المصادر والمراجع، أن ابنة أبي بكر طفقت تناديه بصفة مستمرة : ﴿ يَا رَسُولُ الله ﴾ أما سيدة نسوان قريش فلمّا(١) توجُّه إليه خطابًا تقول : ﴿ يَا أَبَّا القاسم ، أو ( يا محمد ، ، وكذا عندما تتحدث إليه إلا فيما ندر ، والاستثناء لا يقاس عليه . وهي التي توجهه وتطلب إليه وتشير عليه (٢) ، بينما ابنة أبي بكر فعلى العكس هي التي تلبي وتطيع وتمتثل وتأتمر بأمره وتنفّذ وتسمع ... إلخ . وهمو الفرق الواضح الذي لا يحتاج إلى زكانة لمعرفت أو حتى إلى لمسه باليد بين خطاب الهندوز واستجابة التلميذة (ص١٥٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصواب : ﴿ فعندما ... ﴾ .

<sup>(</sup>۲) يعنى أنها الأستاذة ، وهو التلميذ ، وأن نبوته إنما هى من صنّعها ، فلا وحى ولا يحزنون ! ولهذا السبب فإنها لم تكن تناديه بـ ( يا رسول الله ) لأنها كانت و تعرف الفُولة وقشرتها ) ، أما عائشة فمسكينة ، إذ لم تكن من (الإنتلجنسيا )، ومن ثم فقد ( بلعت الطّعم ) وانطلت عليها الحيلة . وهذا أمر طبيعى جدا ، إذ لم يكن أبوها سوى ( كومبارس ) صغير في فلم الأستاذة المخرجة !

ـ ظل القَسّ ورقة يؤدى دوره في التجربة حتى تُوفّي . وهنا حزن عليه « الأسوة الحسنة محمد ، حزنا بليغا وأسكى عميقا وأسفا شديدا حتى إنه هُمَّ مرارا بأن يتردَّى من رؤوس شواهق أجْبُل مكة ، وهو أمر بالغ الدلالة شفّ المعنى غنى بالإيحاءات ، خاصة وأن دواوين السيرة المحمدية التي هي أطيب ريحًا من زعفران قد وضعت بين أيدينا معطّى في منتهى الخطورة هو أن وفاة القس تزامنت مع انقطاع الوحى أو فتوره ... وذلك يدلنا على المكانة الرفيعة التي احتلها اليعسوب في عقل وقلب ( صاحب النعلين )(١) ، إذ إن من صفاته العظيمة شدة الوفاء لمن عرفهم . كيف لا وقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق ومن نعوته (صاحب الخلق العظيم) ؟ والدور الذي لعبه القس في حياته لو قام به في حياة شخص آخر لكان له كل عرفان ، فكيف بالمثل الأعلى في الوفاء ؟ وهو ورقة بن نوفل بن أسد القرشي وابن عم خديجة الذى شجع محمدا ، ولعله أثر فيه في السنوات الأولى من مبعثه . هذه المعلومة التي أوردتها الموسوعة ملمح يشف عن فطانة

<sup>(</sup>١) النعلين اللتين نُهِينهما إن قلنا إن المبشر المفلوك مؤلف الكتاب يستحق أن يُضْرَب بهما ، لأنهما أطهر من أن يمسّهما جلْدُ هذا النجس اللعين !

بالغة الخطر من أن ورقة شجع (المنصور بالرعب شهراً أو خريبًا من شهراً وأثر فيه خلال السنوات الأولى ما هي إلا ما أكدناه أنه يعسوب التجربة التي قادتها أم هند (ص ١٩٤ ـ ١٩٦) .

\* \* \*

\_ إن المفكر أو المثقف أو الباحث المستقيم الخلق لا يكيل بكيلين ولا يزن بميزانين ولا يقيس بمقياسين ، فعندما يقف أمام معجزة فإما أن يرفضها ويصرِّح بلامعقوليتها أو يسلم بها . أما أن يقبل معجزة واضحة الإعجاز ثم يأتى لأخرى أقرب منها قبولا وأدنى تصديقا ثم يرفضها أو يتجاهلها ويطوشها ، فهذا هو التذبذب المقيت الذي تمجه الأخلاق وتأباه قواعد البحث وألف باء الموضوعية . ونحمد الله أنَّ عُصَمُنا منه كله ، فقد رضينا بكلا النوعين : ما حمله القرآن العظيم، وما ورد بكتب السنة المشرفة والسيرة المحمدية ، وولجنا بوابة التصديق لا من بوابة المعقولية ومدخل المنطقية ولكن من طريق اتفاق المعجزات مع المستوى الحضارى والثقافي والمعرفي والعلمي والإدراكي ومطابقتها لخصائص مجتمعهم وبيئتهم ووسطهم وتفكيرهم . من هذه المناظير تصبح صحيحة بل ونصدِّقهم ونفهم علة تصديقهم إياها أو قبولها ممن يتفوه بها . لماذا ؟ لأننا قسناها بمقاييسهم ووزنّاها

بموازينهم وكلناها بمكاييلهم ونظرنا إليها بعيونهم وعايرناها بمعاييرهم (١) (ص٢٦٠) .

# \* \* \*

- هناك زمانان للمعجزة يتعين التفرقة بينهما : الأول هو زمن حدوثها وتلقيها من قبل من عاينها أو شهدها أو حضرها ، ونسميه الزمن المعاصر لها . والآخر هو زمن من سمع بها أو قرأ عنها ، ونسميه الزمن اللاحق لها . ولكل منهما أحكامه على الحدث ، وهما بالضرورة مختلفان . وكلما تباعدت المسافة بينهما تباين النظر إليه (= الحدث) وبالتالى تقديره .

فإذا جاء الزمن اللاحق بعد الزمن المعاصر ( = لحدث المعجزة ) بمائة سنة فإنه مقارب له إذ لا زالت (Y) أصداؤه تتردد . وربما يتوجد من الأشخاص من قابل فرداً أو أكثر من الذين شاهدوه أو عاينوه ، ومن ثم يتلقاه منهم وهو لا زال فيه نبض وإثارة (Y) من حياة وبقايا من

<sup>(</sup>١) أما بمعاييره هو فليست إلا أكاذيب ردّدها الرواة عن جهل أو خبث طوية .

<sup>(</sup>٢) الصواب : ( ما زالت ) .

<sup>(</sup>٣) الصواب : ( أثارة ) بفتح الهمزة لا بكسرها .

الانفعال به . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالظروف الاجتماعية والثقافية والمعرفية والفكرية ... إلخ تحمل بعض قسمات وملامح الزمن المعاصر لحدث المعجزة .

أما إذا تباعدت المسافة بين الزمنين ألف سنة مثلا فالأمر يختلف تماماً . الحدث أصبح ذكرى بعيدة . فإن تسيدت في الزمن اللاحق الثقافة الشفاهية ولم يعرف التدوين وجانب الكتابة ، فإن صورة الحدث تغدو شاحبة وباهتة . لا نقول إنها منبتة الصلة بينها وبين الصورة الأصلية للحدث ، إنما تشبهها من بعيد . وعندما تتغلب في الزمن اللاحق الثقافة الكتابية وسبقه تدوين الحدث ، فإن تم عَقبه بفترة معقولة فإن هيئة الحدث مختفظ إلى حد كبير بملامحها وقسماتها عما يتيح الفرصة لتقييمها تقييما قد لا يجيء دقيقا تماماً بل قريب (١) من الدقة .

ونوع الثقافة هنا هو الذى حدد الفارق بين الصورتين . كذلك تباعد المسافة بين الزمنين ، بغض النظر عن الثقافة المهيمنة ، يخلق هُوّة من الصعب وربما من المستحيل تجاوزها أو تخطيها بين أحوال

<sup>(</sup>١) الصواب : ﴿ بل قريبا من الدقة ﴾ .

مجتمع كل زمن من كافة الأقطار والنواحى والجوانب . وهذا يساعد كثيرا على تسرب دواعى التوهين وبواعث التهزيل ودوافع الإضعاف للحدث بالنسبة للمعجزات التى لها خصوصية اعتقادية ، وهو ما يفسر لنا قول بعض الباحثين : هذا أمر تعجز عقولنا عن إدراكه ، إذ كيف تستطيع أفهامنا القاصرة استيعابه ؟ فنكل أمره إلى الله . وهذا ما قرأناه لبعضهم وهو يفسر آية انشقاق القمر .

أما إذا تعلق بحدث ليس له مسحة اعتقادية بحث مثل اقتحام الجيوش العربية في غزوها الاستيطاني لأنهار البلاد المفتوحة أو تناول أبي سليمان خالد بن الوليد ، ذلك الذي فعل الأفاعيل في حروب الردة وغيرها من الحروب الاستعمارية الاستيطانية (١) ، السم دون أن يصاب بأي أذى ، فهنا لا بأس أن ينتقل أولئك الباحثون إلى مرحلة الشك والريبة فالإنكار .

إن التفرقة بين الزمنين في غاية الأهمية . لماذا ؟ لأن الخلط

<sup>(</sup>۱) أيمكن أن يخطر في بال مسلم أن يسمى حروب الردة و حروبا استعمارية استيطانية ، ؟ إن هذا كلام لا يخرج إلا من قلب مبشر مفعم بالحقد على هذا الدين الذي قضى على سيادة دينه في المنطقة إلى الأبد .

بينهما هو الذى يفرز البلبلة والتخليط اللذين وقع فيهما الغالبية العظمى من الباحثين بتجاهلها تمامًا والإعراض عنها أو رفضها دون سند واضح إلا العقلانية الزائفة . ونعيد لفت النظر إلى أن ذلك تم بخصوص المعجزات التي حملتها الأحاديث الشريفة والسيرة المطهرة التي هي غذاء الروح والوجدان .

أما المعجزات التى جاءت بها الآيات البينات من الذكر الحكيم فهى معصومة من أدنى ذرة تشكيك أو ارتياب بجزاء عقوبة الردة (١). وظلت هذه الحماية سارية المفعول منذ قرأها ( الميسر ) على أتباعه حسسى الآن ، أى ما يقرب من أربعة عسسر قرنا وربع القرن (ص٢٦١ ـ ٢٦٣).

\* \* \*

من الأسباب القوية التي حالت دون زواج محمد بزوجة أخرى على الطاهرة هو أن (الثقافة الدينية) التي هيمنت على بني أسد، رُهُط أم هند، تخرّم الجمع بين بعلتين، كما أنها تخرم الطلاق لأن

<sup>(</sup>١) يويد أن يقول إن المعجزات الواردة في القرآن الكريم مجرد كلام فارغ لا يستحق التصديق ، لكن الخوف من حدّ الردة قد تكفّل بإسكات من لا يقتنع !

ما ربطه الرب لا يفكه العبد (المربوب / المخلوق) . هذا الملحظ البالغ الأهمية والثَّرُ بالدلالات غاب عن فطانة كل من زَبر (نسخ) سطورا في السيرة المحمدية المعطار سواء من القدامي والمحدثين من العرب والأعاجم والفرنجة !!!(١) (ص ٢٧٨ \_ ٢٧٩) .

\* \* \*

\_ إن طلاقة لسان ( الظّفُور) أمر مُجْمَعٌ عليه ومعترَف به حتى من خصومه الألداء ، وهي من الأمور البدائه : فهو من قريش ، ولهجة قبيلته خلاصة لهجات الجزيرة وزُبدتها . وسبق أن أوضحنا الأسانيد فيما أورده الثعالبي في (المضاف والمنسوب) بشأن قريش . كما أنه استرضع في بني سعد ، ومن ثم سلم من اللّكنة والحبسة والعجمة ، ثم مشي في الأسواق والتقي بالأعاريب والعرب الذين يحضرون موسم الحج والأسواق = (مجنة وذا المجاز) واستمع إلى الخطباء الفصحاء والشعراء الممُفلقين والمنافرين ذربي الألسنة في عكاظ ، وجماعهم أصحاب ذلاقة وإبانة وبلاغة ، فازداد بل تضاعف

<sup>(</sup>۱) انظر إلى المؤلف الذى لا يخجل أن يكون مجرد بوق يردّد نفس الكلام الموجود فى كتاب • قَسَّ ونبى • منذ أكثر من عشرين عاما ، ومع ذلك يذهب فى الغرور والتعاظم إلى هذا المدى البعيد من السماجة والحقارة !

محصوله المعجمي ومخزونه اللغوى ورصيده البياني . دعك نما ذهب إليه أبو عثمان بحر(١) الجاحظ (مع تقديرنا البالغ له) في « البيان والتبيين، من أن مرجع ذلك إلى عصمة وتأييد وتوفيق من قوى غيبية (٢)، وتابعُه من المحدثين مصطفى صادق الرافعي في مصنفه ﴿إعجاز القرآن والبلاغة النبوية﴾ . فنحن نميل إلى الأسباب الموضوعية التي تَلْمَس باليد قبل أن ترى بالبصر أو تدرك بالبصيرة . فالوسط الاجتماعي والموقع الجغرافي (قرية القداسة وما حف بها من أسواق) والاختلاط بحملة اللهجات المتباينة والنشأة الأولى في البادية حيث النقاء من السوقيّة والهجنة والحوشيّة ، مجموعها ينأى بـ «الكريم» عن العيّ والغتمة والفهفة (٣) والرتم ... إلخ . إن هذه الأسبساب الموضوعية أقرب منالاً وأدنى قبولاً وأحكم منطقاً . ولماذا نترك الجنب ونلتمس المفارق ، وندع اللزيق ونبحث عن القاصي ، ونَذَر القارّ

<sup>(</sup>١) الصواب : و عمرو بن بحر ، .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ لم يقل ولا يمكن أن يقول إن رسول الله كان مؤيدا من (قوى غيبية). هذه رطانة المبشرين ومن يشايعهم من سفلة الشيوعيين في بلاد المسلمين ، أما الجاحظ فيقول إن ( الله ) هو الذي كان يحفّ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعصمة والتأييد .

<sup>(</sup>٣) الصواب : ( الفَّهَاهة ) .

ونطلب البادي، وننصرف عن المقيم وننقّب عن الظاعن ؟ أليس هذا المسلك يتسم بالبعد عن الحكمة والنأى عن المنطق والمجافاة للفطرة السليمة والإعراض عن المنهج القويم؟ إذن الأسباب الموضوعية دون غيرها (إذ لا لزوم لهذا الغير(١١) هي التي جعلت من «أبي الأرامل» أعظم الفصحاء وسيد البلغاء ومقدم المبينين وزعيم اللسنين وقائد الذّربين . « عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال رجل : يا رسول الله ، ما أفصحك ! ما رأيت الذي هو أعرب منك ! قال : حَقُّ لَى ، وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين ﴾ . وليختزن القارئ ما جاء بهذا الحديث الشريف ، وخاصة في عَجَزه أو مؤخره الذي ربط حسب تعبيره بين فصاحته هو وبين مجيء القرآن المجيد بلسان عربي مبين . وفي حديث آخر مرفوع إليه رداً على سؤال مماثل أجاب : كيف لا يغدو كذلك ، وهو من قريش واسترضع في بادية بني سعد؟ إن أحداً لا يجرؤ على أن ينكر « أنه أفصح الناس لساناً وأوضحهم بياناً وأصحُّهم معاني ، لا يظهر فيه هجنة التكلف ولا يتخلله فيهقة التعسف » .

<sup>(</sup>١) 1 الغير، هنا هو الله سبحانه وتعالى .

أما عباس العقاد فهو لم ينزلق إلى ما ذهب إليه معاصره وغريمه الرافعى فى رد علل فصاحة « قطب الأقطاب » إلى قُوك ماورائية وغيبية ولامنظورة (١) بل آب بها إلى أسباب موضوعية ، «فمحمد العربى القرشى الناشئ فى بنى سعد العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهجة قبيلة نائية فى أطراف الجزيرة لم يكن فى كلامه غريب يجهله السامع أو يحتاج تبيانه إلى مراجعة ...».

ومن الغريب أن و سيد الكائنات و أرجع بلاغته إلى الأسباب الموضوعية : أنه من قريش ، وقضى طفولته فى البادية . وهو منهج علمى، ومع ذلك يأتى من بعده من يحاول أسطرة سيرته (٢) فيزعم أن ذلاقة اللسان عنده ربانية ، والفصاحة هبة إلهية ، ونصاعة البيان عطية سماوية . يتساوى فى ذلك القدامى (الجاحظ مشلا) والمحدثون (الرافعى على سبيل المثال) . وبداهة لم يتوقف الأمر عند حلاوة منطق وصاحب الخلق العظيم ولم تعداه إلى غالب مقاطع سيرته المعطاءة التى هى أطيب ريحا من الألوة مع الكافور والزعفران . وهم

<sup>(</sup>١) المقصود هو الله عز وجلّ دون مماحكات لفظية سخيفة .

<sup>(</sup>۲) أى تخويلها إلى أساطير وخرافات .

إذ يفعلون هذا الفعل الغلطان ويسلكون هذا المسلك الفسيد وينتهجون هذا المنهج الخطىء يتوهمون أنهم به يُعلُّون من قدره ويرفعون مقامه ويحمدون مكانته ، مع أن العكس هو الصحيح ، والنقيض هو الصواب. فهو أولا ليس في حاجة إلى من يفعله له ، وآخراً فإن الكتابة الموضوعية هي وحدها التي تقنع من هو في حاجة إلى إقناع بعظمته وسموه وعبقريته وفذوذته ... إلخ ، بعكس العلل الغيبية ، إذ يردّ المعاند ويجيب اللجوج ويقول الخصيم : وما هو دوره إذا وهبته السماء الفصاحة ونفحته البلاغة ومنحته ذرابة اللسان ؟ أما إذا قيل لذلك اللدود المعارض المناوئ : « إن تلك جماعها من كسبه الشخصى وبجهده الذاتي وإرادته الفولاذية ودأبه الذي لا يكل ... إلخ؛ طأطأ رأسه له إجلالاً وأحنى قامته له تعظيماً .

سبق لنا أن دعونا الكتبة المحدثين: كُفُّوا عن هذا المنهج الفَطير الذى يضر ولا ينفع ، فإن فى السيرة المحمدية الزكية ما يغنيكم عن اللجوء إلى الماورائيات ولكن ( لقد أسمعت لو ناديت... ) . ولا يخفى السبب الكامن خلف الاستعانة بها ، فهذا لا يحتاج إلى بذل جهد أو مكابدة عناء أو محمل مشقة بل يكفى بضع عبارات إنشائية وجمل خطابية وفقرات بيانية وخطب منبرية ، بخلاف البحث

الموضوعى ، فهو يستنفر الحفر فى المصنفات والتنقير فى المؤلفات والتدقيق فى الكتب مع استعمال طرائق الاستقراء والاستدلالات والتحليل والسبر والاختبار والمقارنة والشك فى بعض الأحايين . وسبيل هذا كله شاق ومجهد ومتعب ... إلخ . ولم كل هذا وفى الغيبيات ميدان متسع دون بذل عرق ونطاق فسيح بلا إرهاق ومجال عريض بغير نصب ؟(١)

ثم نأتى إلى السؤال المهم الذى تعين علينا تأخيره إلى خاتمة هذه الفقرة التى خصصناها لفصاحة « أحمد » : لأية علة محتم على سيدة نسون قريش الالتفات إليها بل والتثبت منها فيه والتى فى نظرنا شكلت باعثاً حثيثا لاختياره ؟ نحن نرجح أن القارئ اللقن الفطن لا يغيب عن ذكائه الاهتداء إلى الجواب الصحيح . إن المرشح كيما يغدو « القادم المنتظر » لا بد أن يمسك بيده كتاباً يعلنه على أهل مكة : « هاؤم اقرأوا كتابيه » ، مثلما قالها موسى لليهود ، وابن مريم للنصارى . والعرب المخاطبون (بفتح الطاء) به أهل لسن وفصاحة

 <sup>(</sup>١) لقد فَلَقَنا ( نيافته ) بالحديث عن الموضوعية والمنهج العلمى ، مع أن كلامه
 كلّه لا علاقة له بالمنطق ولا بالعقل بل يخرج من مخرج آخر !

وبلاغة ليس لديهم من سمات الحضارة غيرها . هذا مع التجاوز الكبير في عدها من شارات الحضارة ، فهم عراة من العلوم والآداب والفلسفة . ومن ثم فإن الكتاب الذي يُطرَح عليهم يجب أن يجيء مثلاً أعلى لهذه السمة اليتيمة المفردة التي يمتلكونها ، وإلا فلا يؤمنون به ولا بمن قدمه إليهم بل إنهم سوف يستهزئون به ، إذ يصير في مقدورهم أن يأتوا بمثله أو حتى أبعاض منه .

إن دروس أو معارف أو معلومات الليالى الطويلة والذى (۱) ستختزنها الذاكرة الحديدية ، ذاكرة الشاب الأمى العبقرى العرى عن الضروب عديم النظير ، يتعين بطريق الحتم واللزوم أن تُتلَى على أهل مكة والحجاز وغيرهما ، وبتعبير الذكر المحكم : ( الناس ) ، بلسان عربى بلغ القمة في الفصاحة والذروة في اللسن والذؤابة في البلاغة كيما يأتي (= الكتاب) بمفعوله الأكيد دون ذرة من شائبة أو حبة من كدارة (ص ٢٨٤ \_ ٢٨٧).

\* \* \*

\_ والسيدة خديجة ( رض ) في صلتها برسول الله تستحق دراسة

<sup>(</sup>١) الصواب : ٥ التي ٥ ، مع حذف الواو التي قبلها .

أوسع وتفصيلا أكثر . وفي المكانة الاجتماعية فهي التاجرة الموسرة ذات الحسب والنسب . ورغم هيمنة النظرة الذكورية آنذاك على مجتمع مكة فقد استطاعت بصفاتها الشخصية أن تحتل فيها مكانة رفيعة . وهو واحد من ناشئة قريش فقير يحترف رعى الغنم مرة، والعمالة التجارية لدى الغير تارة أخرى . ومن ناحية المال فهي صاحبة القافلة التي لها فيها ما يساوى شطر ما لسائر أساطين قريش . وهو أجير لديها . ونذكر هنا بترجية عبد مناف أو أبي طالب عندها أن تستأجره في سفرة الصيف إلى الشام وتعطيه ضعف ما تنفح غيره من العسفاء . وفي جانب النسب أم هند من فرع قوى مليء : بني أسد في يقين نفر من البحّاث (١) أنه فاق الهواشم منزلة ، ولو أن هؤلاء ارتفعوا إلى الذؤابة العليا لا في قريش وحدها بل في جزيرة العرب جميعها بعـد أن تحول « المستقيم» إلى القادم المأمول والمنتظر المرتقب.

<sup>(</sup>۱) البحّاث الرقعاء رقاعة المبشر صاحب هذا الكلام ! وبالمناسبة فقد جاء في كتاب و قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية ، وهو من الكتب التي عليها اسم وخليل عبد الكريم، أن أجداد الرسول حتى عبد المطلب كانوا حكاما على مكة ، أى أن بني أسد كانوا من رعاياهم وأتباعهم . فما هذه النغمة الجديدة

ولا بأس ، تدليلاً وإثباتاً للفوارق التي طرحناها حتى الآن (هناك أخرى سوف تتواتر) ، نعيد ما أسلفنا أنه ما صدَّق أن الطاهرة تقبل أن تباعله وأن الخبر إثر ما وصل مسامع عبد مناف (١) أو أبي طالب ركبه الفرح وعمه السرور وهيمن عليه الحبور . وفيما تقدم وضعنا أدلة الثبوت الموثَّقة على ذلك في حجر القارئ .

وهى ذات بجارب عميقة وخبرات مكينة ، وهى دروب حاذقة مرنَت على شتى الوجوه من العديد من الأمور: فهى صاحبة بجارة وسيعة ، وهو أجير . ولا يقارن ذو لب بين خبرة رب العمل والأجير . وهى تزوجت مرتين أنجبت فيهما أولادا وبنات ، وهو لم يدخل دنيا . وهى بجيد القراءة والكتابة ، وقد طرحنا البراهين على ذلك ، وهو أمى لم يمسك قلما ولا ورقة ولم يطالع صحيفة . وهى ذات ثقافة دينية متميزة فى حين لم يُعرف عنه ذلك . وهى من فرع (= بنى أسد) مرق منه نفر ممن قرأوا الكتب وتبحروا فى العلم فى حين لم يُعهد فى

<sup>(</sup>۱) ما هذا التخليط المخمور ؟ أين كان عبد مناف أوانذاك ؟ لقد كان يفصل بينه وبين النبى عليه السلام عدة آباء ، فهو والد هاشم والد عبد المطلب والد عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم . أى أنه كان قد مات منذ أجيال .

بنی هاشم من ذلك شیء<sup>(۱)</sup> .

وأحاطت بسيدة نِسُون قريش حلقة من أهل الكتاب تقابلهم وتناقشهم وتدارسهم وتباحثهم ، وهو آثر العزلة وأحب الإنطواء (٢) ورغب في الابتعاد لأن ظروف نشأته قست عليه وحرمته وظلمته .

وهى ، حسبِما أبلغنا الإخباريون ، امرأة برزة تجالس الرجال مع عفة بالغة وطهارة كاملة ، وتحادثهم وتسامرهم وتسمع منهم ، وهو خجول كالعذراء المخدّرة . وهى ذات حاشية وسيعة من الصواحب والصديقات يَحْضُرن مجلسها ويتجاذبن معها أطراف الحكى وينقلن إليها أخبار قرية القداسة وما حولها وما وقع من الأطروفات والأحداث والأعجوبات ، وخلت مدونات سيرته الفائحة بريح المسك الأصهب من أسماء من خاله (= صادقه) في ذَيّاك الوقت سوى ما

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب و قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية ، أن عبد المطلب كان ذا ثقافة دينية وسياسية وعسكرية واسعة عميقة ، بل جعله المؤلف يحيط بجميع النظريات السياسية في عصره . ولا أدرى ما الذي جرى بعد ذلك حتى يقال عنه هنا وعن قومه جميعا إنهم لم يكونوا من العلم في شيء ! ولله في خلقه شؤون !

<sup>(</sup>٢) الصواب ( الانطواء ) بدون همزة نخت الألف التي في أول الكلمة .

رواه عمار بن ياسر عن نفسه أنه خِدْنه . ومعلوم أن الاختلاط خاصة في ذَيّاك المجتمع يضاعف المعلومات وينمى المدارك ويزيد المعارف ويوسع الأفق ويعمق النظرة ويُحِدّ البصيرة ويصقل القريحة ... إلخ<sup>(۱)</sup> (ص ۲۸۸ ـ ۲۹۰) .

## \* \* \*

مل دحول القادم المأمول والآتى المنتظر التجربة ينزع عن الموضوع جانبه التيولوجى أو الغيبى أو السماوى إلى آخر هذه التوصيفات التى تعنى فى نهاية المطاف الممفارق أو الممباين أو الممفاصل للفعل البشرى ؟ الدوجماطيقيون أو المتمسكون بالحروف أو الظاهرية (لا نعنى أصحاب مذهب الظاهر حصراً ومخديداً ، ولكن كل من يشهر فى الوجوه سلاح التفسير الظاهرى للنصوص ) هم وحدهم الذى يذهبون إلى ذلك ، أما الواسعو الأفق والمستنيرون لا يرون فى ذلك تناقضا. ودليلنا على ذلك ما جاء فى القرآن الكريم نفسه : ﴿ ولِتُصْنَع على عينى ﴾ ، فالفعل مبنى للمجهول ، أى أن

<sup>(</sup>أ) واضح طبعا ما يقصد الكاتب إلى قوله هنا من أن الرسول عليه السلام كان خامًا ساذجا غُفْلا ليس عنده أية ثقافة أو معرفة بالحياة !

الصانع غير معلوم ، بيد أن الصناعة تتم تحت رعاية ربه . وكيما يزداد المعنى وضوحًا نقرأ الآية المذكورة كاملة . فبعد قذف موسى في التابوت ثم في اليّم يأخذه آل فرعون ، وفي القصر الملكي ينشأ موسى ويشبّ ويترعرع وينهل من منابع حكمة كهان مصر القديمة ويتضلع من علومهم . وهذه هي الصناعة ، وهذا هو السر في بناء فعلها للمجهول لأنه ربما يغدو من غير المناسب الكشف عن هنادزة وأساتذة ومعلمي موسى . المهم أن هذا التصنيع هو الذي أهل موسى لكي ينشئ الديانة الموسوية التي تدين بالكثير الذي لا يحصره أو يعده أو يحصيه إلا الله إلى مصر القديمة صاحبة أعظم حضارة عرفها التاريخ حتى الآن وصاحبة الفضل العميم على البشرية جمعاء في العديد من الحكمة والفلسفة والآداب والعلوم والهندسة والطب والفلك ... إلخ .

المهم: الذى نقصده أن العلوم التى تلقاها موسى على أيدى كهان قدماء المصريين ومعلميه فى قصر فرعون أو البيت الكبير (برعو) كلها وسائر خطوات الصقل والصنفرة والإعداد والتأهيل والتحضير والتدريب والتمرين والتلميع ... إلخ والتى عبر عنها الذكر الحكيم بالصناعة: ﴿ ولِتُصنع على عينى ﴾ تمت مخت رعاية ربه . وهى ذات الخطوات التى حققتها الهندوز فى التجربة مع ﴿ المُخبِت ﴾

بإشراف اليعسوب أيضاً ، وبذات القدر يمكن أو هي حقيقة الصناعة التي ورد ذكرها في الآية المذكورة إنما تحت رعاية الرب وبتوفيقه (١) .

إن الذى حدث لموسى فى البيت الكبير ( برعو ، قصر فرعون ) على يد الكهنة والمعلمين والأساتذة والحكمياء ... تكرر مع «الجيب» على يد الطاهرة والقس . وفى الحالتين وقعت التجربتان ، وهما مكلوءتان برعاية الرب وتخت بصره وبتوفيقه . ونحن لا نسوى بين كهان وحكماء ومعلمى وأساتذة مصر القديمة بالطاهرة واليعسوب(٢) بل ولا نرى وجها للمقارنة بين الفريقين . ولعل هذا يظهر بمقارنة الديانة الموسوية بديانة الإسلام(٣) . بيد أن الذى جمع بينهما ودفعنا إلى قرنهما ببعض(٤) هو أن السماء دأبت على النظر إلى كل منهما والمناية بهما ورعايتهما حتى كتب لكل الفلج والظفر والفوز .

<sup>(</sup>۱) واضح ما فى الكلام هنا من ركاكة واضطراب ، وتوجد أمثلة أخرى كثيرة على ذلك فى الكتاب . وهناك مواضع لم أجد مفرًا من التدخل فيها وإصلاح هذه الركاكة دون أن أشير إلى ذلك .

<sup>(</sup>٢) الصواب : ﴿ لا نسوِّي بين كهان ... مصر القديمة وبين الطاهرة واليعسوب ، .

<sup>(</sup>٣) واضح جدا ما يريد أن يقوله هذا النكروش ، ولا تعليق .

<sup>(</sup>٤) الصواب : ﴿ قُرِّن أَحدهما بِالآخرِ ﴾ مثلا .

وقد لا يلقى هذا الرأى قبولا ، خاصة وأن كلمة « ولتُصنَع » هناك من يذهب إلى أنها بفتح التاء ، وهو رأى أعجف لأن الرب يرى ما يصنع موسى وغيره ممن خلق ، فإيرادها بالفتح عبث ، والذكر الحكيم منزه عنه وعن كافة المطاعن (١) ، وجمهور السلف والمفسرين مطبقون على أنها بالضم .

ولننقر قدر جهدنا ووسع طاقتنا في كتب التفسير العوالي التي تلقتها أمة « لا إله إلا الله » بالتجلة والتقدير كيما نثبت أن ما ذهبنا إليه من إمكان بل ضرورة تصنيع النبي ( أيّ نبي ) بالطرق البشرية تحت رعاية الله له سنده وعليه برهانه وتقوم حجيته من آراء السلف الصالح.

إذا أفلحنا فى ذلك بالأدلة القواطع فلا يحق لأى شخص أن يعترض ، بل فرض واجب عليه أن يسلم حتى ولو استغرب الفكرة لأول مرة ، بل وحتى ولو صدمته لأنه لم يسمعها من قبل ... وما دام

<sup>(</sup>۱) يا شيخ ، قل كلاما غير هذا ! وهل تركت شيئا في النبوة المحمدية والقرآن الكريم دون أن تنتهكه وتدنّسه بتشكيكاتك واستهزاءاتك حتى نجىء الآن وتقول إن والذكر الحكيم، منزّه عن العبث وعن كافة المطاعن ؟ يا بجاحتك يا أخى !

موسى نشأ فى قصر فرعون وبخت بصر الأخير فلا بد أنه وقر له كافة وسائل التربية الطيبة والتعليم العالى من كهنة وحكماء وعلماء ومدرسين . وهذا يبين للوهلة الأولى من قراءة توراة موسى وتعاليم كهنة مصر وحكمائها . ويخرج عن سياق بحثنا عقد مقارنة بينهما لإبراز أوجه المماثلة وجوانب المطابقة ونواحى المشاكلة رغم توافر المصادر بين أيدينا (ص٢٩١ ـ ٢٩٦) .

# - \*\*\*

- هناك أمر آخر تعين على الهندوز أن تَقْدِم عليه ، إذ بدونه لا تنجح التجربة أو على الأقل يتأخر فلجها أو يصيب نتيجتها المبتغاة قدر من التلبيس وشيء من التخليط ، وهو تفريغ قلب « القرشي » من هم الرزق تماماً وتفريده للتجربة وموجباتها أو التزاماتها ، إذ إن الجمع بينهما ضرب من المستحيل وتكليف بما لا يطاق وأمر بما لا يستطاع. وفي القرآن العظيم ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ ، وفي الإنجيل أنه من المستحيل أن يخدم عبد سيدين في ذات الوقت أو في وقت واحد ، والعامة في مصر تقول : « صاحب بالين كذاب »

وهذا أمر بديهي ، فالتجارة التي امتهنها ﴿ المُكِّيِّ ﴾ قبل أن تنكحه أم هند تستنزف وقت من يتعاطاها ولا تترك له فسحة لغيرها من الشؤون . من هنا قررت سيدة نسون قريش أن ينفرد للتجربة ويوليها كل اهتمامه وينفق فيها وقته كله ، فأقالته من عمالته واضطلعت هي بمشغوليات التجارة ووضعت في حجره أموالها يصرف منها كما شاء دون معقب منها أو من غيرها ، وذلك بعد أغرقته بطوفان حبها وألبسته الحرير وأطعمته الخمير فصار لها عاشقا كما قال . وكيف لا يفعل وهي قد نقلته نقلة لم يحلم بها مجرد حلم من عسيفٍ يكدح من مكة إلى حباشة ومن قرية القداسة إلى الشام لقاء بَكْرِ أو بَكْرَيْن إلى واحد من السادة الغطاريف الذين يلبسون أغلى الثياب وأرقُّها ويتلذذون بأشهى الأطعمة وأحلى الأشربة ، ووكظته إلى التجربة ليرتع فيها على مهل ويمرح على ريث ... ولم يحدث ذلك خبط عشواء بل عن رسم وتخطيط ليَلْقيَ ﴿ المفتاحَ ﴾ دبر أذنيه زمنَ المعاناة وسنوات الفقر ومرحلة الشظف ولا يفكر فيها أدنى تفكير (ص٣٠٤ ـ ٣٠٥).

\* \* \*

\_ ومن ناحية أخرى فقد ذاق الحرمان وكابد المسغبة وكواه الفقر فلا يسكَّن رُوعَه من هذا الجانب ويهدَّئ باله ويطمئن نفسه ويريح خاطره سوى أن يوضع المال جميعه بين يديه . ومن ناحية ثالثة بهدف أن تُحكِم قبضة رعايتها وتشد وثاق عنايتها له وتضاعف من لحظها إياه . وجُمّاع ذياك كله يؤدى إلى سهولة المطاوعة ويسر المهاودة وسلس الموافقة مما يوصل في نهاية الأمر إلى نجاح التجربة .

... يبقى موقف ( الأوَّاه ) . كيف يقبل أن زوجته هي التي تُهَيُّ أو توفّر مسكن الزوجية ؟ وكيف يوافق أن بعّله هي التي تعمل في حين يظل هو بلا عمل ، خاصة وأنه آنذاك في مطلع شبابه وعز فحولته وقمة فتوته وذروة قوته ، ونحن نعلم عنه أنه يعتز بكرامته ومن رهط بنى هاشم الذى يأبى الضَّيْم وينفر من الذل ويتمسك بحبال العزة ؟ الذي ترجح أنه في البداية عصلج وامتنع واحتج ... إلخ ، ولكن الطاهرة بما لها من كُينس وفطانة ولباقة وبجربة في معالجة البعول استطاعت أن تثنيه عن موقفه وتستل مدافعته وتُلين قناته وتأخذ منه صك القبول وشارة الرضى وعلامة الوفاق . بداهةً هي لم تفايحه بشأن التجربة مباشرة ، إنما أفهمته بطريقة خبيئة أن هناك ما هو خير من العمل والتجارة وأن عليه أن يثق فيها . وفعلا وثق فيها فربح ما هو أعظم من التجارة . ربح خلوداً على مدى الدهر .

... ولعل من دوافع إغراق سيدة نساء الدنيا لـ «آكل الشعير» في بُلَهْنِيَة العيش وإلباسه الحرير وإطعامه الخمير وتسليمه مفاتيح خزائن ثروتها الطائلة هو ألا يمد عينيه إلى غيرها من النسون أو الجوارى ، فهى تعرف عنه شمائله الرفيعة ومناقبه السامية وأخلاقه الحميدة ، ويتربع على رأسها العرفان بالجميل ، ومن ثم فيستحيل عليه أن يُقدِم على مثل هذه الفعلة (ص٣٠٩ ـ ٣١٢) .

## \* \* \*

- و الشكار ) عندما نكحته الطاهرة في مقتبل شبابه وتمتع بالصفات الجسدية التي ألمنا بشطر منها وبشمائل باهرة ومناقب منيفة وخصائص حميدة منها طلاقة اللسان وقوة العقل وسلامة الفطرة ونفاذ البصيرة وسعة الأفق وحدة الذكاء وصلابة الشكيمة ومضاء العزيمة واستقامة الخلق وصدق القول وأداء الأمانة والوفاء بالعهد . ونكتفي بهذا لأننا لا نستطيع حصرها . وكاتب هذه السطور يؤمن أن أمة العرب عقمت عن إنجاب ضروب له . بيد أنه من جانب آخر فهو أمي لم يقرأ صحيفة ولم يكتب كلمة ولم يمسك قلما ولم يخط حرفا ، وذلك بشهادة القرآن العظيم . إنما عوض الأمية بذاكرة

واعية وحافظة تسمع الجملة فتختزنها وتستوعبها لا تخرم منها لفظة مفردة . هذه الذاكرة العبقرية لعبت دوراً لا مثيل له في الخطورة إبان التجربة ، فقد وسعت جميع الدروس والمعلومات والمعارف التي طفقت تتلقاها في جلسات المدارسة وحلقات التعليم وليالي المراجعة على يد الهندوز أو اليعسوب (ص٣١٥) .

\* \* \*

\_ الذى حاز الثقافة الدينية آنذاك هم نفر من النخبة القرشية ، أما الآخرون ، وهم العامة الذين يَكدُّون في سبيل لقمة عيش جُشب ( = خشن) فلا يفكرون فيها مجرد تفكير ، إذ هي بالنسبة إليهم ترف لا يقدرون عليه . ونحن إذا نظرنا إلى هذا الأمر نظرة عقلانية مجردة لا بدأن نتساءل : أني لفتي صغير خرج بالكاد من مرحلة الطفولة واشتغل برعى الغنم ثم لما شب قليلا عمل أجيراً بجّارياً ببَكْر من الإبل، أنى له أن يحوز ثقافة دينية أو ثقافة من أى نوع ؟ ونرجح أن السيدة خديجة تحققت بنفسها ، فقد دأبت على استقباله غب إيابه من سوق حباشة منفردا أو مع زميله في العمل وتقديم الأطروفة التي خبأتها له أو لهما كما أسلفنا . وفي أثناء تناولها لا بد أنها تخادثت معه فعرفت خَلُوه من أى منزع ثقافى دينى .

وعند عودته من الشام إلى دارها يسبق ميسرة ، الذى تخلف بالبضاعة مع القافلة فى مر الظهران جلست إليه (١) وحاورته فيما حدث وسألته عمن التقى فتأكد لها أن صفحته الثقافية الدينية بيضاء من غير سوء ، فضلا عن أنه لم يُعْرَف شىء من ذلك عنه ، وإلا لوصل إلى مسامع أم هند . ولقد رَضيت كل الرضا لأنه بهذه المثابة يغدو هو المطلوب تمامًا لأن حاويته أو وعاءه فارغ بالكلية من أى أخلاط عقائدية أو شوائب ، ومن ثم فهو الأصلح لأن يمتلئ بما تصبه فيه بخت إشراف اليعسوب الماهر الجرب (٢) (ص٣١٨) .

\* \* \*

\_ المرحلة الأولى التى رأت هندوز التجربة أنها تناسب ( راكب الجمل ) وهو فى الحالة التى وصفناها ، هى الاختلاط بالناس ، وأَمَّتُ (قَصَدَتُ) أمرين : \_

الأول : أن تكسر طوق العزلة التي تعوَّد عليها قبل أن تنكحه ،

<sup>(</sup>١) في الجملة اضطراب شديد وركاكة مزعجة .

 <sup>(</sup>۲) ما هذا الخبل العقلى ؟ كيف بالله تخاف عليه من الأخلاط العقائدية ، وفي
 ذات الوقت تدفعه إلى الأسواق (كما يزعم) كي يمتلئ منها ؟

ف القادم المنتظر ، من باب الحتم واللزوم لا بد أن يعى أحوال مجتمعه ويتعرف على الذين سوف يخاطبهم ويلمس بيديه عقلياتهم وهمومهم ومشاكلهم وآلامهم وآمالهم ويزداد علماً بطبقاتهم وطرائق تفكيرهم وآليات فهمهم كيما يجىء خطابه إياهم موائماً . وهناك حديث شريف منسوب إليه نصح فيه تُبعه أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم . وهذا الكلم الرائع ثمرة للخطوة المبدأية (١) التى قطعها وهو يَخبّ ويَضع في مشوار التجربة .

الآخو: من بين من سوف يخالطهم أصحاب شتى الملل والنحل والعقائد والأديان مثل اليهود والنصارى والصابئة والجوس الذين ماجت وازد حمت بهم مكة ، علاوة على سدنة وكهان الأصنام ... إلخ . إن محمدا كان في هذه الفترة يختلف إلى الأسواق والمنتديات يستمع إلى أحبار اليهود وكهنة النصارى ما يبشر به كل منهم في أمر دينه وما يعارضون به العرب في شأن الأصنام . والتماس بهم على قدر وفير من الأهمية ، إذ من البديهي أن «أعظم الكائنات» ناقلَهم الحديث واستمع منهم معتقداتهم واستوضحهم إياها ، ورويدا وريدا حاورهم

<sup>(</sup>١) الصواب : ( المبدئية ) .

واستمع منهم معتقداتهم واستوضحهم إياها ، ورويدا وريدا حاورهم فيها ... إلخ ، الأمر الذى يرضى أصحابها لأن من بينهم نسبة كبيرة من الدعاة إليها ، والداعى لا يسره شىء قدر إنصات الناس له والتفاتهم إلى ما يدعو إليه والإقبال على ما يبشر به . ويوما بعد يوم تنمو ثقافته الدينية ويزداد معجمه العقائدى ويتعمق فهمه لسائر الأديان وفروعها والنحل ومذاهبها والملل وانشقاقاتها (١)(ص٣١٩).

\* \* \*

- الفصل الأول من كتاب التجربة المذهلة هو الاختلاط بأهل مكة بكافة طبقاتهم وأجناسهم وألوانهم وألسنتهم دون تفرقة بين مِلَلهم وعقائدهم وأديانهم والاستماع إلى سائر طروحاتهم حتى أساطيرهم ومخاريقهم وشعبذاتهم . بل نرجح أن أم هند أوصت بهذا الشّق ، بل إن تشديدها بلغ الغاية وأوفى على النهاية في الإلحاح والإلحاف والتأكيد ليكسب ما نُطْلِق عليه حديثا

<sup>(</sup>۱) من الواضح تماماً ما يرمى المؤلف إليه فى هذه الفقرة من أن الرسول عليه السلام قد تعلم على أيدى أحبار اليهود ورهبان النصارى !

« موسوعة أو دائرة معارف دينية » للزومها له (١) ، إذ كيف يتصور (بضم التاء (٢) بصيغة المبنى للمجهول) أن تعلنه لأهل بكة «المأمول» الذى طال شوقهم إلى مجيئه وهو مليط من الفكر الدينى ، مرت من الشقافة العقائدية ، قَفْر من المعرفة بالملل والنحل والمذاهب ؟ فإذا حاجوه وخاصموه وجادلوه وحاوروه فكيف يرد عليهم وجَعْبته خالية ، وكنانته فارغة ، ووعاؤه فاض ؟

وبداهة اعتمدت على ذكاء ( أول من تنشق عنه الأرض ) وفطنته ، وبالأخص على ذاكرته الفاذة في فهم واستيعاب وتخزين كل ما يصل إلى سمعه الشريف لا تند عنه كلمة ولا تُفلت منه لفظة ولا تفوت منه عبارة . ولك أن تحسب بدقة مدى ما حصّله من معلومات ومعارف طوال أعوامه لأننا في حلقة التحنث بالمغارة (٣) سوف نرى أنه

<sup>(</sup>۱) والله إنى لأعجب من هذه الجرأة الوقحة فى زعم المزاعم واختلاق الدعاوى ! تُرَى كيف عرف و نيافته ، بأن خديجة قد أوصت بهذا الشقّ وبلغت الغاية فى التشديد عليه ؟ أتراه كان يحضر مجالسها معه عليه السلام ويرقب ويسمع كل شىء دون أن يدريا بوجوده لأنه كان يلبس و طاقية الاستخفاء ، ؟

<sup>(</sup>٢) الصواب : ﴿ بضمَّ الياء وفتح التاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كتب السيرة والتاريخ تقول: ( الغار ) ، أما مبشرنا الوقح فيقول: ( المغارة ) للإيحاء بمعانى اللصوصية والقتل وقطع الطريق كما في ( مغارة على بابا والأربعين حراميا ) مثلا!

ينجز في مدة محدودة في السنة لا تزيد على أسابيع .

إذن هو ، كما أثبتنا ، تفرّع للمشى في الأسواق لا يشغله عنه شيء ولا يحول دونه مانع بعد أن ضمنت له أم هند العيش الرغيد . ومدوامته عليه في كل يوم صيفًا وشتاء لفتت أنظار المكاكوة (أهل بكَّة) فصاحوا قائلين أو قالوا صائحين : « ما له يأكل الطعام ؟» (كنايةً عن توفير الطاهرة المعاشَ له وما يقض مضاجع الناس ويتعبهم ويشقيهم مناله) ، وبعد أن اطمأن نفسًا وارتاح بالاً وقرّ عينا ما له بعده(١١) «يمشي في الأسواق ٧؟ فهم ذكروا الحالتين اللتين هو عليهما إبان هذا المقطع : «يأكل الطعام، الذي أمّنته له بعله خديجة البالغة الثراء، ثم (يمشى في الأسواق)، إذ لم يعرفوا له شغلة سواهما. وبه شهدت دواوين السيرة المنيفة التي هي أطيب من رائحة الألوّة مع الكافور والزعفران .

إن العادة جرت على أنه لا يقال : ( ما لكذا؟ ) إلا بصدد أمر غير عادى مثل : ما لك مسرع ؟ أو ما له مسرور ؟ أو ما لها مريضة؟ وهو بعينه أتى فى الذكر الحكيم : ﴿ وقال الإنسان : ما لها ؟ \* يومئذ

<sup>(</sup>١) الصواب : 3 ما له بَعْدُ يمشى في الأسواق ؟ ١ .

تَحدُّث أخبارَها ﴾ . فالإنسان عندما أحسن أن الأرض زُلْزِلَتْ سأل : ما لها ؟ ما حكايتها ؟ كذلك القرشيون ، عندما لاحظوا أن «المعصوم من الناس» دأب ولسنوات متواترة يجول في دروب مكة وفي أسواقها لا يكل ولا يمل ، تساءلوا : « ما له ؟ وما حكايته ؟ » . لعطن تفكيرهم وضيق أفقهم وركاكة فهمهم وضحالة عقولهم وفهاهة ذكائهم لم ينقهوا أنه ، وهو يفعلها ، إنما يؤدى بمهارة أحد الأدوار المهمة في التجربة العظمى التي بموجبها يتأهل كيما يصبح الذي طالما مخدثت حامتهم (نخبتهم) عنه وعن قدومه وتقطعت أعناقهم تطلعا لجيئه الميمون .

فى زمن التجربة دأب العرب على إقامة أسواق فى كافة بقاع جزيرتهم المباركة . والذى يتصل بدراستنا التى تنصب على منطقة الحجاز ، ومنها عكاظ ومجنة وذو الجاز ، وأشهرها هو الأول<sup>(۱)</sup> . وعلاوة على البيع والشراء والمقايضة وسائر ضروب التجارة انتهز الشعراء الفرصة لنشر قصيدهم ، والدعاة من مختلف الأديان والملل والنحل للدعاية إلى عقائدهم ومنافرة من يخاصمهم والرد على

<sup>(</sup>١) لاحظ اضطراب العبارة ، وهذا من سمات أسلوب الكتاب البارزة .

مناوئيهم . أي أن الأسواق مجال انتعاش اقتصادي ورواج فكرى من جانبه الديني . إذن فلا بد ألا تفوت هذه المناسبات الشرة بالأفكار «المصطفى» . والعقل يحتم أنه لا بد أن يؤمها من أول ساعة تبدأ فيها حتى تنفض لا يتخلف عنها يوماً ، ويدور عليها أينما أقيمت لا ليبيع ويشترى ويتاجر ويفاصل ، إذ لا حاجة له بها بعد أن دَلَقَت الهندوز الدروب مالها بين يديه (كما أخبرنا التيمي عتيق أو أبو بكر بن أبي قحافة) ليتمم طقسًا من الطقوس المهمة في مجال التجربة ، وهو الاستماع لكل من يدعو إلى دين ومن يبشر بملة وينشر عقيدة ويذيع نحُّلة ويروُّج لمذهب ، ويتعمق أقوالهم ويختزن معلومها في حافظته الواعية ويحاورهم ويجادلهم حينا ، ويستوضحهم ويستفهم منهم حينا آخر . والمبشرون في الأسواق ، كما في كل زمان ومكان ، أطول باعاً وأشد تمكناً وأرسخ قدمًا من أندادهم المحليين ( إن صح التعبير) لأهمية مناسباتها وكثرة عدد شهودها وكثافة حضورها(١).

ممن اعتنقوا المسيحية قبل ظهور الإسلام بكثير نصارى نجران

<sup>(</sup>۱) لا أظن القارئ إلا قد تنبُّ إلى منَّا يرمى إليه الكلام ، وهو المقارنة بين المبنسَّرين وندُّهم المحلَّى محمد صلى الله عليه وسلم ، وهى مقارنة لصالح المبشرين كما هوواضح .

الذين سكنوا بلاد العرب وأرسلوا دعاتهم إلى الأسواق والمواسم التي كان يجتمع فيها العرب للتجارة وغيرها . وجاء عن أولئك الدعاة أنهم كانوا يقصون على الناس حالات البعث والحساب والجنة والنار ويدعون إلى التنكر للدنيا وملذاتها وإلى النظر إلى الكون والاستفادة من تقلباته وأحداثه . إذن حتم على هندوز التجربة أن تشير على «إمام الأولين والآخرين، بضرورة إلفها ووجوب ملازمتها وحتمية اللزوق بها مع استحضار الوعى الكامل لما يقال جميعه ، واليقظة التامة لكل خطبة ، والانتباه البالغ لأى محاوره أو منافرة أو مجادلة حتى لا تفوته شاردة ولا واردة ، ثم برَّمُجَّته جميعه في الذاكرة المدهشة ليخرج وقت الحوجة إليه ويصير مددًا إبان الاقتضاء إليه وعونا ساعة العوزة له وسندًا عند طلبه (١) . ووجوه أخرى للفائدة أو إن شئت الدقة للفوائد : أن يصبح جماعها كنزا ثميناً وبحراً زاخراً ومحصولاً وفيراً أغلى من

<sup>(</sup>۱) هذه الصورة التي يصوّر بها ذلك المبشر الأثيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخطر إلا في ذهن مخبول أو معتوه ، إذ لا يزيد عليه السلام فيها عن أن يكون و آلة تسجيل و لا عقل لها ولا مشاعر لديها ، و آلة تسجيل و بزنبرك الهذا هو محمد يا أوغاد المبشرين ؟ محمد ، الذي دوّخكم طوال الأربعة عشر قرنا الماضية وطير النوم من أجفانكم ؟ ألا تباً لكم وسُحْقا ! ألم أقل من قبل إنهم يحاربون دين محمد عليه الصلاة والسلام بأسلوب المومسات ؟

الجوهر والذهب عندما تحين بعد سنوات معدودة ساعة الإملاء ووقت الكتابة وزمن التدوين(١) (ص٣٢٣\_٣٢٣).

\* \* \*

- فى ليالى مكة الطويلة ، وخاصة فى الشتاء والربيع ، تشمر أم هند عن ساعديها وبجلس إلى ابنها وزوجها «الأمين» تقرأ له على مهل وتطالع له بتؤدة صفحات من تلك الأبعاض والإصحاحات وتشرحها له بقدر ما تتسع ثقافتها الدينية التى حصّلتها من المنبع والروافد الأخرى التى رفعنا الستار عنها فيما سلف وسنوردها فيما يأتى ، وتطلب منه أن يجد معها (يعنى : يحفظها كلها لا يترك منها شيئا) (٢) . وتستقبل هى استيضاحاته وتربط له ما قرأته عليه مع ما ينقله لها مما وعاه متعلقا بذات الموضوع وما سمعه بخصوصه ، كل هذا مع استمراره فى المشى فى الأسواق والسماع والمحاورة لأن هذه

<sup>(</sup>١) أى عندما تحين ساعة الوحى ، الذى يدعى المبشّر الرقيع أن مصدره هم أمثاله من المبشّرين المعاصرين للرسول صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>٢) لا أدرى كيف فات المبشر الرقيع أن يقول إنها كانت تمسك في يدها حيزرانة وتضع بجوارها فلقة كما يفعل ( سيدنا ) في الكتاب مع تلاميذه !

شعيرة أساسية قنواتها متباينة ودائمة الفيض .

وإذا أشكل عليها أمر أو التبس عليها شأن أو أعجزتها مسألة هرعت إلى اليعسوب ورقة تستوضحه ليفسر لها ما أبهم ، ويبين لها ما غمض ، ويشرح ما خفى . إذن ابن نوفل هو المرجعية التي توضع على أعتاب بابها التساؤلات والاستفهامات والاستفسارات والاستبيانات ... إلخ ، هو الذي ينهض بعبء الشروح والتفسيرات والكشوف والتأويلات... إلخ ، أي تتسع حلقة المذاكرة بانتقال خديجة واأحمد، إلى بحر العلوم وكهف المعرفة (نعني ورقة) بعد أن تقدم به العمر وأخذ بصره يخبو . وفي داره تأسست مدرسة من أميز مدارس العلم الديني التي عرفها تاريخ القرون الوسطى والتي غفل عنها مؤرخو هذا النوع من المدارس. بيد أنه من الآن فصاعداً سيكفرون عن خطئهم وينفحونها حقها من العناية والاهتمام(١).

<sup>(</sup>۱) فعلا يا أخى ، كيف فات المؤرخين المساكين أن يتركوا منهجهم العلمى ويأخذوا بمنهج مبشرنا الفلحاس : منهج البيضة والحجر ، وضرب الودع ووشوشة الذكر ، فيعرفوا أنه كانت هناك فى مكة مدرسة اسمها ( المدرسة الورقية ) تمنح الليسانس ، وكذلك الديلومة ودرجتى الماجستير والدكتوراه لمن يريد أن يتابع دراسته العليا من نوابغ الطلاب كى يصبح فى نهاية المطاف مبشرا فلحاسا كصاحبنا ؟

في تلك المدرسة أعطى اليعسوبُ خلاصةً علمه وحشاسة معارفه وزبدة تحصيله إلى «المعصوم» بحضور الطاهرة ، واستمع إلى ملاحظاته وتساؤلاته واستبياناته فشرحها وأوضحها ، وكشف الستار عن غوامضها ، وأزاح الغمة عن معضلاتها ، وسلط الأضواء الكواشف على خوافيها . وخديجة تنصت وتلاحظ وتشجع «بطل التجربة» على مزيد من التدقيق ومضاعفة التمحيص والإكثار من المراجعة ، وتدفعه إلى التعميق في الحفر والانغماس في التنقير والانهماك في البحث ، لأنها بما قرأته قدر طاقتها ووُسْع مكنتها وحصّلته حسب جهدها أيقنت أن «القادم المأمول» من باب الحتم واللزوم يتوجب أن يجيء مخزونه من الثقافة الدينية وفيرًا ، فهي لا شك قرأت ما ترجمه ابن عمها من البشارة أو الإنجيل فعرفت ما لقيه ابن مـريم من رؤساء الكهنة والفـريسـيين من سفـالات ورذالات<sup>(١)</sup> و تحديات وإحراجات ، ومن ثم نقهت أنه إذا لم يقف اصفوة البادى والقارَّ، على أرض صلبة من المعارف الدينية فلن يصمد لمنازلات أحبار

<sup>(</sup>١) بالضبط مثل سفالات مبشرنا الرقيع ورذالاته ، أخزاه الله هو ومن يقفون وراءه ولعنهم لعنا كبيرا !

اليهود ومنافرات قساوسة النصارى فتنهار التجربة على رؤوس أصحابها هذا الثلاثي الباهر المبهر.

وقد صدق حدسها فقد وقف فيما بعد علماء بنى إسرائيل له بالمرصاد وسألوه عن أصحاب الكهف والرقيم وعن الروح ... إلخ ، ويخققت فراستها عندما جاء وفد نصارى بخران إليه فى يثرب فى عام الوفد وظلوا بضعة أيام ينازعونه ويحاورونه ويناقشونه وأثبت بجدارة منقطعة النظير أنه كفىء لهم . ولما أيقن عنادهم وتشبثهم بعقائدهم الفواسد طلب مباهلتهم فأصابهم الذعر وركبهم الخوف وشملهم الهلع فتراجعوا وخنسوا وتقهقروا . فلولا الثقافة الدينية التى حصلها فى ذلك الزمن المضىء لما استطاع أن يلقمهم حجراً ولما صار نداً لأحبار يهود الذين أكثروا من جداله فى يثرب بعد أن نزح إليها وعدن فيها .

ولعله بعد أن كتب له الفلج على هؤلاء وأولئك ترحم على الهندور واليعسوب ، فلولاهما لما تم له شيء منه . إن هذا الجانب الممتاز من حياة أم هند يوضح لنا لماذا سمى عام وفاتها بد عام الحزن ، وظلت ذكراها حية نابضة في عقله وقلبه ووجدانه ونفسه

حتى آخر نفس من حياته المباركة لأنها لم تكتف بإسداء الفضل المادى (وهو إعفاؤه من الجرى وراء لقمة العيش وإطعامه الخمير وإلباسه الحرير) بل أضافت إليه جميلا معنويا يُبرَّه ويفوقه (ص٣٣٠).

## \* \* \*

\_ تأثر محمد تأثرا عميقا إذن بما قرئ عليه بمعرفة الطاهرة من الإصحاحات والأبعاض التي ترجمها ورقة إلى اللغة العربية وما حصله قبلها وهو يجوب الأسواق من قصص أنبياء بني إسرائيل والرائين (جمع ((راء) ، من (رُوِّي) : جمع (رُوِّياً) بالألف ) وما يسمعونه من أصوات مثل إشعيا وعاموس (الرائي: كان النبي قديماً يقال له «الرائي» لأن الله أعطاه أن يرى الحوادث مقدمًا قبل أن تحدث. وهذا ما قيل أيضًا في إش ٣٠ / ١٠ : ١ إن الإسرائيليين المتمردين قالوا للرائين : لا تروا . ولم يروا شيئًا ١) : (اسمعي أيتها السموات ، واصغى أيتها الأرض لأن الرب يتكلم، . «اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم . أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة، . فهنا سمع إشعيا صوتًا اعتقد أنه كلام الرب فنقله بدوره إلى بنى إسرائيل . ومثله عاموس : ٥ فقال إن الرب يزمجر من صهيون ، ويعطى صوته من أورشليم، . «اسمعوا هذا القـول الذى تكلم به الرب عليكم يا بنى

إسرائيل على كل القبيلة التى أصعدتها من أرض مصر ... إلخ (1). وجدير بالذكر أن هذا العاموس راعى غنم ، وهو يفتخر بعمالته هذه : « فأخذنى الرب من وراء الضأن وقال لى الرب : اذهب تنبأ لشعبى إسرائيل ». ونكتفى لأننا لسنا بصدد بحث فى علم الأديان المقارن .

هذه القصص المعجبة التي سمعها «المصطفى» سواء في أسواق مكة أو التجمعات الموسمية أو في جلسات القراءة في لياليها الطويلة أو في حلقات المدارسة والمراجعة على يدى اليعسوب تركت في نفسه ووجدانه أخاديد عميقة وأصبح على قناعة بأن «القادمين» وهالمنتظرين» ( بفتح الظاء ) و «المأمول مجيئهم» لا بد أن يسمعوا أصواتا يقولون عنها : آتية من الملإ الأعلى . وإذ استمر جميعه بلا كلل ومن غير ملل ودون نصب سنين عَدَداً وأعواما طوالا تسربت الفكرة إلى الأعماق وتغلغلت في الغور، وهو ما سوف يحدث مع الخطوة القادمة . ونعنى بالفكرة الرؤى التي بدأت بأصوات يسمعها ، الخطوة القادمة . ونعنى بالفكرة الرؤى التي بدأت بأصوات يسمعها ، ماماً مثلما حدث مع إشعيا وعاموس وغيرهما من بني إسرائيل ،

<sup>(</sup>۱) هذه الركاكة لا يعرفها الأسلوب المسلم . إنها تذكرنا بركاكة الأساليب في وأعمال الرسل، و «رسائلهم» و «رؤيا يوحنا اللاهوتي، وأمثال ذلك . ثم أيطيق العقل المسلم أن يستشهد بهذا الكلام الذي يُشبه رقية النملة استشهاد المصدَّق له حتى لو كان صاحبه قد ارتد على عقبيه ؟ لا أظن ذلك إلى آخر الدهر!

فيحق للمنتظر العربى أن يؤكد لمن يتحلقون حوله أنه يسمع أصواتا ويرى أضواء معها في بعض الأوقات، إنما لم يحل زمان البوح بمصدرها أو لأن «أحمداً» (١) أمين فلم ينسبها لشخص معين أو جهة مخصوصة (ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧).

## \* \* \*

\_ إعلان نجاح التجربة العظيمة وبوقوعها حقّ لخديجة أن تخاطب أهل مكة بأعلى صوتها : ها هو القادم المأمول الذى طال انتظاركم له وكذا سائر عرب الجزيرة لتفاخروا به اليهود ولتنافروا به النصارى ، إذ لم يعد لأى منهما فضل عليكم . وسوف يرفع بيمينه كتابا مثل كتبهم وسترونه رائعاً معجباً . كيف لا وهو من قريش ونشأ في بادية بنى سعد فغدا أفصحكم وأعربكم وأبلغكم ، ومن ثم فإن كتابه كأنه هو سيأتى مثلا في الإبانة وقمة في الطلاقة وذروة في الإنشاء ؟(٢)

<sup>(</sup>١) الصواب : ﴿ أَحْمَدَ ﴾ بدون تنوين .

<sup>(</sup>٢) واضح ماذا يريد المبشّر المستخفى تحت أستار الظلام أن يقول ، وهو أن القرآن إذا كان بليغا فلأن مؤلفه محمدا كان بليغا ، وهذا كل ما هنالك ، فلا وحى ولا يحزنون ! ثم إن المؤلف الرقيع يتحدث عن خديجة وكأنها إحدى صعلوكات الشيوعية المتمرسة على العمل (وغير العمل !) مخت الأرض !

من الذين جاءت أسفارهم بليغة فصيحة تبعا لذلاقة لسانهم ونصاعة بيانهم النبيُّ يشوع ياهو بن أموص المشهور عند عامة من يقرأون الكتاب المقدس بإشعيا ، فهو عبقرية أدبية ليس هناك من فاقه في براعة التعبير وتألق الخيال ، وأسلوبه قمة في الأدب العبرى. وهو فنان بارع في احتيار الكلمات ، ومن ثم تميز سفره بجمله وتعبيراته الوصفية الدقيقة رفيعة المستوى ، وفي عمومه يتسم بالجمال والقوة معاً ويمتلئ بالعبارات البارعة والاستعارات الجميلة(١) . أي أن الكتاب يدور مع صاحبه القادم به فصاحة وركَّةً ، تمامًا كما في المذهب التجريبي ، يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا ، فإن وَجدَت العلة وجد الحكم ، وإذا لم تظهر اختفى أو انتفى . وباختصار إذا امتاز القادم بطلاقة القول وحلاوة المنطق جاء كتابه مثله ، أما إذا لم يحظ بتلك الموهبة طرح كتاباً فاتراً ضاوياً ذاوياً . هذا ما نلمسه في أسفار العهد القديم بمنتهي الوضوح (ص ٣٦٨ ــ ٣٦٩) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذا كلام لا يمكن ، والله ، صدوره عن مسلم بل لا يُتَصَوَّر خُطُوره (مجرد خُطُور) يباله أبدا . وهو برهان آخر على صحة ما قلتُ من أن مؤلف الكتاب مبشر، ومبشر رقيع .

- إن التقاء ملاك الرب جبرئيل بمحمد الذى اعتبرته خديجة ختم التصديق على التجربة حملت لنا كتب السيرة المحمدية أكثر من ثلاثين رواية له كلُّ واحدة منها بصورة مختلفة وموضع مغاير ووقت مباين ووصف مفارق . أما الكائن العلوى الذى التقاه فمرةً هو ملاك، وأخرى شيء ، وثالثة جبريل ، مع أن اسمه لم يرد في السور المكية بل المدنية في هذه الخصوصية . وهذه المسألة برَّمَّتها محتاج إلى دراسة معمَّقة تخيط بها من كافة أقطارها وسائر ملابستها وتتعمق دخائلها وتتفرس في ملامحها الخارجية ... إلى آخره نظراً لأهميتها القصوى . بيد أن الكتبة المحدثين والخطباء والوعاظ تبع مؤسسة شؤون التقديس ومن خارجها لا يلوكون إلا حكاية واحدة ، وهي أن جبريل ظهر لـ (المسدُّد) في مغارة حرى في إحدى ليالي شهر رمضان التي أصبحت ليلة القدر وخير(١) من ألف شهر ، وقال له : اقرأ ، ثم غَتُّه أو غُطُّه ثلاث مرات وهو يقظان وفي كـامل وعيـه . وبعـد انصـرافـه كأنما نُقشَتُ أو كُتبَتُ في قلبه .

حقيقة أن بعض البُحَّاث المعاصرين لم يطاوعه ضميره العلمي ولم

<sup>(</sup>١) الصواب : ﴿ وَخَيْرًا ... ﴾ .

يفرط في أمانة الكلمة فرَقَمَ في مصنفه أن المسألة لا تعدو رؤيا وأنها لم تغادر نطاق الأحلام . وفيما سبق أوسعنا مسألة الأحلام بحثا. ودراسة لدى الجميع . إنما الإصرار ما زال مستمرا على أن المقابلة بين القطبين تمت في الصحوة وفي كامل الوعي . وبعض المتحذلقين من القدامي والمعاصرين عندما يستيقظ ضميره العلمي ويشرع في عضُّه بل نهشه يأتي بالحيلة الخائبة التي نصادفها في كثير من مصنفات العلوم الإسلامية ، وهي تكرار الحديث الذي يحارون في تعليله عقلانياً . وبالمثل فإنهم يدَّعون أن اللقاء تم في المنام أولا ثم في الصحو !!! لماذا ؟ لتمرين « سعد الخلائق، على لقاء جبريل عندما يظهر عيانا بيانا فلا يصيبه الهلع . إذن فما رأيكم وقد حدث الرعب والفزع واربجاف البوادر فعلا كما أخبرتنا كتب السيرة بل أطبقت عليه ؟ إذن تعليلكم هذا غير مقنع .

والذى ندريه على وجه التحقيق أنه لا يغض من قدر «الأطيب» أن يأتى لقاءه (١) بجبريل أو ملاك الرب أو الشيء ... إلخ في المنام وأنه مجرد رؤيا لأن إبراهيم أبا الأنبياء رأى مع المنام أنه يذبح ابنه ،

<sup>(</sup>١) الصواب : ﴿ لَقَاوُهُ ﴾ .

ويوسف الجميل المليح الذى استأثر بشطر الحسن وترك لسائر البشر ذكوراً وإناثاً منذ زمانه حتى الآن الشطر الآخر رأى عدة أحلام نص عليها القرآن الجيد ، بل يمكن أن نصفه بأنه خريت في تفسير الرؤى والأحلام ، فضلا عن أن عدداً من أنبياء بنى إسرائيل رأى رؤى . بل إن من بين هؤلاء من أخذ يصرح بأن كلام الرب الذى ينقله إلى بنى إسرائيل إنما جاءه وحيا منامياً .

إذن لو درس أولئك الكتاب المعاصرون ورجال مؤسسة شؤون التقديس نتفا في علم الأديان المقارن أو طرفا من تاريخ الأديان لفقهوا أن بُدُو الملاك جبرائيل له ( البهيلي » وهو نعسان في مغارة حرى أمر لا غبار عليه ولا يهبط بوصة واحدة بمقامه العالى ودرجته الرفيعة (ص ٣٨٩ ـ ٣٩١).

## الفهرست

|    | من قلب طعیں                   |
|----|-------------------------------|
| ٩  | لرد على كتاب « فترة التكوين » |
| ۰۳ | مقتطفات من الكتاب             |

## رقم الإيداع ١٠٥١/١١٧٥٠ I.S.B.N الترقيم الدولي

977-10-1482-X